## 

1977-1200



إعداد وتحقيق: دُعِد الحكيم مديرة مركز الوثائق التِريخية البغل المحالية المحال

مم الثاني



# أوراق ومذكرات ومذكرات في حري المحري ا

۱۹۲۲ – ۱۹۲۸ خَمْسُونَ عَامًامِنْ حَيَاةِ الوَطنَ القسمُ الثَّاني



أوراق ومذكر ات فخري البسارودي ١٨٨٧ - ١٩٦٦: خمسون عاماً من حياة الوطن/ اعداد وتحقيق دعد الحكيم. -دمشق: وزارة الثقافة، ١٩٩٩. - ٢ج: صور؛ ٢٤سم.

۱- ۲ر۹۲۳: البارودي، فخري ب ۲-العناوان
 ۳-البارودي ٤-الحكيم

### العرب والأتراك

هذا البحث يحتاج إلى علم وجرأة وإنصاف. والعواطف ليس لها تأثير في هذه الناحية. وفي هذا البحث سأكون منصفاً وصريحاً. وأرجو من القراء أن لا يتأثروا من بحثي ويظهروا استياءهم أو إعجابهم إلا بعد أن أثم هذا الموضوع، و (خطف الكبة من راس الماعون لا يجوز)، وقد قال تعالى: (ياأيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة. . .)، فلا يقف القارئ عند هذه الجملة، بل عليه أن يتممها إلى قوله: (. . . وأنتم سكارى).

وإنني في هذا البحث لأأريد الرجوع إلى استيلاء الأتراك على البلاد، والحوادث التي مرت منذ ذلك الاستيلاء حتى أوائل القرن العشرين، لأنها كتبت في التاريخ، وبإمكان كل قارئ أن يرجع إليها.

والذي سأعالجه في أبحاثي الأسباب التي أطاحت بالدولة العثمانية ومزقت أطرافها، وأوقدت النعرة القوميّة في قلوب العناصر غير التركية خصوصاً في قلوبنا نحن العرب، ثم الحوادث التي توالت في مطلع هذا العصر حتى اليوم.

### مذكرات الباعوات

وقد حصلت على طائفة حسنة من مذكرات كبار رجال الدولة العثمانية، مثل أحمد مدحت باشا (أبو الأحرار) و (أبو الدستور)، وكامل باشا الصدر الأعظم (1)، ومصطفى باشا أتاتورك (٢)، هذه المذكرات التي تطلعنا على سياسة الدولة التي كانت متبعة، والأسباب التي أودت بكيان الدولة العظيمة التي كانت على من ربع الكرة الأرضية. منها ماهو تحت إدارتها بالفعل، مثل الولايات والمتصرفيات. ومنها ماهو تحت إدارتها بالفعل، مثل الولايات. وهذا غير النفوذ الديني الذي كانت تتمتع به وتستعين، باسم الخليفة في البلاد الإسلامية كالهند وإفريقيا الشمالية والصين وغيرها.

ومن الصعب أن يقف الإنسان على حقيقة قضية ما إذا كان مصدرها واحداً. ومن المعلوم أنه (لايوجد من يقول عن زيته عكر). وكل دور من أدوار الدولة يوجد له مجتدون كما يوجد له منتقدون. فلا كلام المجتدين يعتمد عليه، ولاكلام المنتقدين يركن إليه، لأن كليهما ينظر إلى الموضوع بمنظاره الخاص. وعلى الإنسان أن يفكر بما يقال، ويدرس روح ذلك العصر، ويرجع إلى عادات أهله وشرائعهم، ويطبق الوقائع عليها. ويذلك تظهر الحقائق عارية ليس فيها تأثير لمغرض مهما حاول تستيرها.

### الولايات العثمانية

في القرن الشالث عشر الهجري كانت الفوضى ضاربة أطنابها في الدولة العثمانية، وتداخل الدول الغربية باسم الحمايات للأقلية ظاهراً، ولجلب المنافع باطناً على أشده. ولذا فكر بعض أحرار الأتراك، وعلى رأسهم أحمد مدحت

<sup>(</sup>۱) - كامل محمد باشا، تولى الصدارة ثلاث مرات يدءاً من ١٣٠٢هـ/ ١٨٨٤م وتوفي في ذي الحجة ١٢٣١هـ/ ١٩٨٣م.

<sup>(</sup>٢) - أول رئيس لجمهورية تركية، ألغى الخلافة الإسلامية سنة ١٩٢٣ واتبع نهجاً علمانياً خالصاً، وألغى المؤسسات المؤسدة، وعادى العرب وتقرّب من الغرب، وماتزال أفكاره قانوناً مقدّساً لدى المؤسسة الحاكمة في تركية، على الرغم من ثبوت فشلها عملياً على المستوى الشعبي، توفي سنة ١٩٣٨م عن الحاكمة في تركية، على الرغم من ثبوت فشلها عملياً على المستوى الشعبي، توفي سنة ١٩٣٨م عن ١٥عاماً.

باشا<sup>(۱)</sup> بما وصلت إليه الحالة وطرق الخلاص التي تنقذ البلاد العثمانية من الانهيار، فلم يجدوا غير نزع الحكم من أيدي السلاطين ووضعه بيد الشعب. وهذا أمر لايتيسر للقائمين به بالهين، والعقبات التي تقف في طريقه عظيمة وكثيرة. وليست العبرة بتغيير شكل الحكم في الدولة، ولكن العبرة في تنفيذ الأحكام الجديدة، وإيجاد من يقوم بتنفيذها من الموظفين الحديثين. لأن الموظف القديم الذي اعتاد تطبيق مواد قانونية، وتمرن على أصول إجرائها، وهو مايسمونه بد (الروتين) يصعب عليه الإقلاع عن هذه العادة. خصوصاً إذا كان الموظف من أصحاب الأدمغة الآلية التي تعمل على وتيرة واحدة دون أن يفكر بغير تمشية المعاملة (ميكانيكا).

### الجغل المخيّم

ولابأس من تصوير حالة البلاد العثمانية آنذاك تصويراً صادقاً. كان الشعب العثماني على اختلاف عناصره غارقاً بالجهل (إلى ذقنه). والذين يقرؤون ويكتبون من أفراده يعدُّون على الأصابع في كل بلدة، حتى في عاصمة الدولة. والشعب الجاهل يسير حسب أهواء زعمائه الذين كانوا يُسيطرون عليه في الماضي لأي سبب. ومن الصعب إقناع الجهلاء بالمنطق إذا تسلَّط عليهم زعيم خبيث.

والزعيم يُسيِّر جماعته حسب أغراضه الخاصة. فكلما كانت الجماعة جاهلة كان التحكم فيها وتسييرها هيناً. وكلما تعلم الشعب وكثر المتعلمون فيه قلَّ التأثير عليه، وعندها تديره القوة ويُسلس قياده الإرهاب.

### الإقطاعيون والحكام

تحكم بالشعب العثماني أفراد قلائل، أكثريتهم المطلقة، إن لم نقل جميعهم، من الجهلاء وأنصاف المتعلمين.

<sup>(</sup>۱) - ولد سنة ۱۹۲۲، وتولى عدةً مناصب منها ولاية بغداد والصدارة العظمى، ووضع الدستور العثماني ۱۸۷۲م، ثم جرَّده السلطان عبد الحميد من صلاحياته وحاكمه، ثم عينه والياً على دمشق فترك فيها آثاراً حسنة، ثم نفاه السلُّطان إلى الطائف، حيث أرسل له مَن قتله ۱۸۸۳م.

وحتى الذين يأتون من الآستانة من ولاة وقادة وموظفين كبار، لم يكونوا متخرجين من مدارس مسلكية، بل كانوا من المتمرنين في دوائر الحكومة. والمتمرن يكنه أن يدير العمل في المكان الذي تمرّن فيه. وأكثر الموظفين إذا كانوا قد نجحوا في ولاية أو محافظة أو قضاء يخونهم الحظ في غيره. وقليل من الولاة من نجحوا في جميع البلاد التي عينوا فيها، ذلك لأن الحاكم إذا لم يكن عالماً بأحوال البلد لا يكنه أن يسوس جميع الناس فيه ويسوقهم بعصا واحدة، لأن لكل منطقة أحوالها، ولكل شعب عادات لا تنطبق عليه الأحكام التي تنطبق على غيره. ولهذا كان الولاة والحكام إذا نزلوا بلدة أضطروا لمصادقة بعض الأهلين وبعض الزعماء. وبالطبع لا يتقدم إلى الحكام سوى المتزلفين من الوجهاء ومن قدر منهم على ركوب الحكام ركب.

وإني أعرف أسرة في قصبة دوما، كان رؤساؤهم من الذين يعيشون كالعلق، عتصونٌ دماء الشعب. فكان كبيرهم يلتزم القائممقام من يوم وصوله. فإن كان هذا القائممقام من يوم وصوله، فإن كان هذا القائممقام صالحاً رأينا هذا المتزعم يسكن المسجد لا يخرج منه، ولا يكتفي بالفروض، بل يزيد عليها النوافل، وإذا كان القائممقام فاسقاً رأينا هذا الرجل أصبح بين يديه كالخادم، ولا يتأخر أن يقدم له النساء (الفاحشات)، ويقيم له حفلات الطرب، ولا يتورع عن الانقياد له، وهذا النوع من الرجال من قليلي النخوة يوجد في أكثر البلدان، ومصيبة البلاد فيهم كبيرة.

ولهؤلاء المتزعمين زبانية وأعوان ممن يسمَّون بوجوه البلدة، يحركون الشعب بواسطتهم، ويسدُّون أفواههم ببعض الرشوات المسروقة، ويُحصلُون لهم الأعشار التي يلترمونها من الأهلين. ولايذهب (بين أرجلهم) إلا الأيتام والأرامل والمساكين. ومثل هؤلاء المتزعمين يكونون عند وصول الحاكم كالحدم. والحبيث منهم إذا ركب (طوطح) رجليه. وإذا لم يقدر أن يتسلَّط على الحاكم، بدأ بالدس والحركات، ودفع الأهلين للشكاية عليه حين لايكون له منافس من أقرانه. ومن المعلوم أن في كل بلدة، كبيرة كانت أم صغيرة، أحزاب تقل وتكثر حسب البلدة.

ولكي يدعم رؤساء الأحزاب مكانتهم، يتقربون إلى الحكام ليحوزوا الرضا، إذ لا يكن لنتقد أن يسيطر على قرية إذا لم يكن له عون من الحكام. وقد عرفت قائم مقام في دوما، لم يُقدر له أن يتسلط على عقله أحد، وفي زمنه ارتاح القضاء وسكن، وهو الأمير أمين أرسلان.

### قفاة النرع

ومن الغريب في حكم العثمانيين طريقة تعيين حكام الشرع في الأقضية والألوية والولايات. ذلك أن القاضي كان يُعيَّن في الوظيفة في بلدة ما لمدة سنتين. وبعد السنتين يُقال حتماً. فإذا كان مَن لهم سند في باب المشيخة انتقل رأساً من وظيفة إلى وظيفة ثانية أرقى. وإذا لم يكن له سند فإنه يبقى سنوات عديدة بلا عمل.

ومن المعلوم أنه لم يكن يقبل الوظيفة في الدولة العثمانية إلا اثنان: فقير مُعدم ووجيه متنفذ، هذا ليعيش وذاك ليستطيع بنفوذه إنجاح أعماله وأعمال من يلوذبه.

وكانت الرشوة منتشرة في دوائر الحكومة بشكل مخيف، فلم يكن خمسة موظفين بالألف نزيهين، لأن الرواتب الشهرية لم تكن تدفع في أوقاتها بل كثيراً ماكانت تدفع بعد أربعة أو خمسة شهور إلى مستحقيها. فالشاطر من الموظفين من ماكانت تدفع بعد أربعة أو خمسة شهور إلى مستحقيها. والمساكين من الموظفين الذين يحصل على مصروفه (براني) ويأخذ رواتبه بكاملها. والمساكين من الموظفين الذين يؤثرون الاستقامة، يضطرون لبيع سندات رواتبهم إلى الصرافين. وهؤلاء يشترون السند بنصف أو بثلث القيمة (إيدك وماتطول)، وبالاتفاق مع كبار موظفي الولاية أو اللواء أو القضاء، يحصلون السندات من الخزينة. وكانت تصرف هذه السندات للصرافين من الخزينة قبل تسليم رواتب المساكين إلى أيديهم، وذلك لشراكة الصرافين والموظفين.

وأنا أعرف من صرافي دمشق، صراًفاً يعامل جدّي، حانوته في السنجقدار، في أول مدخل سوق الزرابلية يدعى المعلم رحمون البوشي، كان أشقر الشعر، ليّن العريكة، يدخل في الموظف مثل داء السل، وكنت أرى بعض الموظفين يستدينون منه الليرة العثمانية لشهر مقابل نصف مجيدي فائدة. وكانت الليرة العثمانية بخمس ريالات وربع. فكانت تبلغ فائدته السنوية ١٦٤ بالمئة، يعني أكثر من ضعف ونصف، وهذا كفر لم يُسمع بمثله في الدنيا. وليعلم القارئ أن هذا القرض مقابل رهن إما (إسوارة) ذهبية أو خاتم أو قطعة من ماس ليبقى صاحب الدين (من جوه). وقد دام هذا الحال إلى أن حصل الانقلاب العثماني سنة ١٩٠٨.

### النائب

النائب في جميع البلدان هو القاضي الشرعي، وهو معمّ عادة. وأكثرهم من ذوي الرتب. والتركي الذي يأتي من الآستانة يكون من (الصوفطان)(۱) الذين يحملون الأوسمة أيضاً. وكثيراً مايأتينا نصف عالم، وهذا يحتاج للاستعانة بالمساعدين ورؤساء الكتاب الذين يكونون عادة من أبناء البلاد. ولما كان القاضي الشرعي بيده التصديق على الحبج التي هي سندات التمليك، فقد كان كتّاب المحكمة من ذوي الذمة القليلة يتلاعبون بالحجج ويحرمون كثيراً من الناس من أملاكهم، وخصوصاً الأيتام والأرامل الذين ليس لهم من يساعدهم، ناسين أن الله مطلع على أعمالهم وأفئدتهم. ولم نر واحداً منهم ممن قام بمثل هذه الأعمال نجح في أخرته. وهذه عواقب أولاد وأحفاد الذين قاموا بمثل هذه الأعمال، يلقون جزاء ماقام به أجدادهم. فالله سبحانه وتعالى يُمهل ولايهمل. ولاتحسبن الله غافلاً عما الظالمون.

### تركيا الغتاة

هو اسم أطلق على الفئة الناهضة من الشباب العثمانين المطالبين بالإصلاح، عن نقموا على رجال الدولة. وقاموا يُطالبون بإرجاع الدستور الملغى عام ١٨٧٨ بأمر

<sup>(</sup>١) - الصوفنة ، من الصوفية ، وهم الدرجة الدنيا من طلاب العلوم الشرعية في الدولة العثمانية ، وإذا رقعوا إلى الدرجة الأعلى يطلق عليهم اسم: دانشمند، وتلفظ طشمند. المعجم العثماني. حسين المصري.

السلطان عبد الحميد باسم (جون ترك)، هو الاسم الذي أطلقه الإفرنسيون على أحرار العثمانيين الذين هم بحق تلامذة لأمثال مدحت باشا أبي الأحرار، ومنهم رؤوف بك، وإسماعيل بك، وضياء بك، ونامق كمال بك، وحسين فهمي باشا، وسعد الله باشا، ورفعت باشا، وأضرابهم.

هؤلاء الرجال الأحرار هم من أبرز المؤسسين لجمعية الاتحاد والترقي الذين قاوموا السلطان عبد العزيز، ووقفوا في وجه حكومته، ورفعوا أصواتهم ضد الاستبداد، وهم أول هيئة سياسية طالبت علناً بالإصلاح في دولة بني عثمان، وذلك في زمن السلطان عبد العزيز، وفي أيام أدهى رجاله عادل باشا الصدر الأعظم وحسين حسن باشا ناظر الضابطة.

وقد أصدروا في لندن جريدة أسموها (حُريّت) يعني (الحرية). ثم أنشأ علي السبعاوي أحد أحرار الأتراك جريدة ثانية في لندن أسماها (الخبر) وأنشأ مجلّة علمية أسماها (مجلة العلوم)، وهي من أرقى المجلات. وحرز مقالاتها السياسية والوطنية الذين عرفوا الوطنية العثمانية آنذاك، وكلّهم فطريون يعد كل واحد منهم البقعة التي ولد في هذه الحالة كان الكاتب نامق كمال بك(١) ينادي أبناء الوطن ويحذرهم من الغفلة ويحضّهم على النهوض ويعرفهم أن وطنهم هو مجموعة أراضي الدولة التي يخفق عليها علمها ويحميها جنودها الذين هم من أبنائها وإخوانهم.

وهكذا كان هؤلاء الرجال هم الذين وضعوا أسس النهضة العشمانية والانقلاب الأول<sup>(٢)</sup>، وعلى يدي تلامذتهم، وقامت وزارة الانقلاب الثاني<sup>(٣)</sup>. وسيأتي البحث عن قيام أنور ونيازي وأسبابها.

 <sup>(</sup>١) - محمد نامق كمال - ١٨٤٠ - ١٨٨٨م، شاعر وكاتب تركي عظيم، وله مؤلفات وأشعار بالتركية والفارسية والعربية .

<sup>(</sup>٢) - يعني بذلك، عزل السلطان عبد العزيز يالقوة، وقد قام بذلك العمل يوم ٣٠ أيار ١٨٧٦م مجموعة من السياسيين كان منهم: ----->

### لمحة عن الدستور العثماني الأول

أعلن القانون الأساسي الأول في تركيا سنة ١٢٩٣هـ: مالية أولى(١)، يوم الخميس من شهرمارت. وداوم المجلس بمذاكرته مدة شهرين، والنواب الذين حضروا الجلسات لم يتخبوا من الأهلين، بل عينوا من قبل الدولة. وكلهم من أعضاء مجالس إدارة الولايات العثمانية، فلايعني هذا أنه لم يكن يوجد بين النواب من يجهل وظيفة النائب، بل إنه كان بينهم عدد لايستهان به من نواب الولايات والعاصمة يعرفون كيف يتكلمون وكيف يفكرون. ومع هذا فإن قانون المطبوعات الذي صدر آنذاك كان فيه شيء كثير من تقييد الحرية بالرغم من الخطب القيمة التي ألقاها بعض النواب. خصوصاً خطاب «أستار جيال، كتخداسي أحمد أفندي» ورفقائه من حملة الأقلام. وقد نشرت جريدة «جناق» رسم رجل مغلول الأيدي والأرجل بالسلاسل وكتبت تحت الرسم «المطبوعات حرة في دائرة القانون» فكانت هذه الجملة مدار تندر الناس.

وبعد إعلان روسيا الحرب بعشرة أيام سقطت أردهان بعد حرب شديدة بيد الروس، وهي قلعة محصنة جداً، ويسقوطها أخذ الروس مدافعها الخمسين، وبناء

<sup>----</sup> مدحت باشا، ومحمد رشدي باشا، وحسين عوني باشا وأحمد باشا قيصرلي، وشيخ الإسلام حسن خير الله وغيرهم، وهم الذين ولوا السلطان مراد بعد ذلك ثم عزلوه، وولوا أخاه السلطان عبد للجيد الذي فرق جمعهم، وقضى عليهم واستبد بالسلطة ثُلث قرن.

<sup>(</sup>٣) - في ١٤ نيسان ١٩٠٩ ويعد استيلاء المشير محمود شوكت باشا على العاصمة ومحاصرة قصر يلدز، قرر أنور نيازي وأشياعهما عزل السلطان عبد الحميد وإقامة أخيه محمد رشاد في السلطنة، وفي يوم ٢١ نيسان شككت وزارة توفيق باشا.

أما السلطان عبد الحميد، فقد توفي معزولاً سنة ١٩١٨م.

<sup>(</sup>۱) - كان هذا يوم ٤ ربيع الأول ١٢٩٤ هجرية الموافق لـ ١٩ آذار ١٨٧٧ ميلادية. أمّا السنة المالية العثمانية فقد طبقت للمرة الأولى سنة ١٢٥٦هـ/ ١٨٤٠ م لأسباب إدارية، ولتحويلها إلى سنة ميلادية نضيف الرقم (٥٨٤) إليها، وهو الفرق بين السنة الميلادية والهجرية يوم تطبيق التاريخ المالي المذكور سنة ١٢٥٦هـ.

انظر: تقويم المنهاج القويم. حسن وفقى الخيمي، صفحة ٣٩.

على هذه الأخبار قام رجال الدين الذين يُسميّهم الأتراك «صوفتة»، وهم الطلاب المعمّمون من طلاب العلوم الدينية الذين يحضرون الدروس في المساجد، وعدد «الصفتات» كثير في الآستانة بنسبة كثرة المساجد فيها – وهذه الكلمة مأخوذة من الصوفية على مايقول شمس الدين سامي في قاموسه – قام هؤلاء بمظاهرة كبرى اتجهوا فيها إلى مجلس «المبعوثان» النواب. ولما بلغوا باب المجلس وقف الحرس في وجُوههم يمنعهم عن الدخول وهم يصرخون بأعلى أصواتهم بقولهم: «إذا سلمنا أقوى قلعة في بلادنا بعد حملة واحدة فما تكون حالنا بعد ذلك؟ نريد الدخول إلى المجلس للشكوى ضد الحكومة».

وقد انتخب رئيس المجلس أحمد وفيق باشا نائيين لإفهام المتظاهرين أنه لا يجوز القيام بمثل هذه الأعمال، وعليهم أن ينتخبوا بضعة علماء يحسنون التكلم ليحضروا إلى المجلس ويقدموا شكواهم. فانتخبوا ثلاثة منهم دخلوا المجلس وعرضوا شكايتهم حق، وسوف يبلغها إلى الصدر الأعظم لتتخذ الحكومة الاحتياطات اللازمة للمحافظة على القلاع والبلاد، ولا تدع باباً للروس يتقدمون بعد ذلك. وهذا كل ما يمكن لمجلس أن يفعله. فخرج الرسل وبلغوا المتظاهرين أقوال رئيس المجلس. فصاح المتظاهرون بصوت واحد: سننتظر إلى الغد، وسيكون اجتماعنا في جامع الفاتح (١). وتفرق جمعهم.

ولكن الحكومة أعلنت الأحكام العرفية في ذلك المساء، وبذلك منعت أمثال هذه الاجتماعات التي يدعي أحرار الترك أنها مفتعلة من تدبير السُّلطان عبد الحميد.

<sup>(</sup>١) - جامع السُّلطان محمد الفاتح.



علي رضا باشا الركابي رئيس الوزارة السورية

### انبعاث الحركة العربية

في سنة ١٩١١ تأسست جمعية العربية الفتاة في باريس. وقبل البحث في تأسيسها ورجالها وأعمالها، لابدلي من الرجوع بالقارئ إلى ماقبل الانقلاب العشماني، والتبسط قليلاً بالبحث عن العوامل التي أيقظت في العرب روح الوطنية.

وكنتُ ذكرتُ شيئاً عن الانقلاب العثماني وعوامله. ولكن البحث كان مقتضباً جداً. ولذا رأيت أن أمهد للأبحاث الآتية بكلمة لابد منها ليقف الشبان الذين لايعرفون عن العهد الحميدي إلا الاسم، وليعرف الحقيقة من يطالع المذكرات من الشعوب المسلمة، خصوصاً المصريين الذين لايزالون يلوموننا لقيامنا على الدولة العثمانية ومحاربتنا إياها، مع أن الأتراك إخواننا في الدين، فأقول:

### الدور العبيدي

السلطان عبد الحميد الذي تبوآ عرش بني عثمان ثلاثاً وثلاثين سنة لايكفي لذكر دوره عشرات الأجزاء من هذه المذكرات. وفي كتب التاريخ مافيه الكفاية عن ذلك. ولكن الذي يهمني أن يعرفه القراء ماكانت عليه حالة البلاد في عهد هذا السلطان وبعض الأعمال التي قام بها بعد اعتلائه العرش العثماني عقيب خلع عمة السلطان عبد العزيز وأخيه السلطان مراد. وقد أخلف بوعده لأحرار الترك وعطل الدستور للمرة الأولى قبل أن تمر سنة على إعلانه، ونفى شيخ الأحرار مدحت باشا إلى الطائف. وقد قيل إنه أرسل من قتله فيها، وفر الكثيرون من أحرار الأتراك إلى أوربا خوفاً منه.

وفي أوروبا أصدروا الجرائد ونشروا النشرات ضد العهد الحميدي. ساعدهم بهذه الدعايات الدول الأوربية من أصحاب المطامع في الولايات العثمانية، تلك الدول التي كانت تنتظر تقسيم تركة «الرجل المريض»، ويعنون به الدولة العثمانية. وكان انسلاخ بعض الولايات العثمانية عن جسم الدولة قد أثار الرأي العام ضد السلطان عبد الحميد الذي أصبح اسمه مقروناً بالظلم والاستبداد، مما ساعدهم أخيراً على القضاء عليه بإعلان الدستور للمرة الثانية، ثم بخلعه عن العرش العثماني.

والسلطان عبد الحميد قضى أيام حكمه بالخوف والهلع، والإكثار من تعيين الجواسيس، حتى قالوا إن الجواسيس في آخر أيامه كان عددهم يزيد عن الثلاثين ألفاً في الدولة العثمانية. وجميع هؤلاء كانوا يتناولون الرواتب من خزينة الدولة، ويقومون بالتجسس داخل البلاد العثمانية وخارجها. وقد كُمَّت الأفواه وكُسرت الأقلام وحكمت البلاد بطريقة استبدادية هلعت لها القلوب. والتفَّ حوله بعض شياطين الإنس من جميع الأجناس والعناصر، وجعلوا يزينون له البطش بالأحرار، ويفترون على الناس. ومن له خصم يقدم بحقه التقارير الكاذبة، مما يسبب له ولعائلته الشقاء.

وقد ذكر بعض المؤرخين أن أكثر من ظُلموا في أيامه وسُجنوا كانوا من الأبرياء، وذهبوا ضحية خصومهم الذين وشوا بهم، أو ضحية لفاقدي الأخلاق من الجواسيس الذين يخترعون الوشايات ليحوذوا على رضا السلطان. هذا ماكان يتهم به أخصام العهد.

### الجرالد في ذاك العمد

أما الجرائد في عهده فكانت عبارة عن صحف تجارية ليس لها هم إلا كسب الدراهم وتضليل الأمة بالأخبار الكاذبة التي ترضي جلالة السلطان، وتكليل الثناء بالكيل الوافي له ولوزرائه وكبار رجال الدولة، بحيث لم يكن أحد من الناس يقرأ في جريدة واحدة أي انتقاد لأصغر موظف. ولاترى في الجرائد إلا المدح والثناء

على السلطان وأعماله المجيدة وتجنيد أعمال الموظفين بحق وبغير حق، وشكر «صاحب الشوكة» يعني السلطان بمناسبة وبغير مناسبة. والجريدة التي تعارض أو تنتقد ولو بالإشارة فجزاؤها الإغلاق وسجن صاحبها ومحرريها.

وليت بالإمكان ذكر بعض ماكانت تكتبه الجرائد من مدح للسلطان عقيب انسلاخ كثير من البلاد عن جسم الدولة في زمن السلطان عبد الحميد خان الثاني! ولكن المجال غير مساعد، والبلاد العثمانية التي سلّخت عن جسم الدولة في عهده هي:

١ - ولايتا الفلاخ والبغدان استقلتا بعد تولي عبد الحميد بسنتين، وسميتا دولة رومانيا سنة ١٨٧٨ .

٢ - ولايات سلسترة وودين ونيش استقلت سنة ١٨٧٨ أيضاً، وسميت دولة بلغاريا.

٣- ولاية الروم إيلى الشرقية، وهي جنوبي بلغاريا.

٤ – الجبل الأسود «قرة طاغ»، استقل سنة ١٨٧٨.

٥- الصرب، استقلت سنة ١٨٧٨.

٦- قبرص، احتلها الإنكليز سنة ١٨٧٨.

٧- ولايات أردهان والقارص وباطوم وأرمينيا، دخلت جميعها في حوزة الروس.

٨- تونس الغرب، دخلت تحت سلطة فرنسا سنة ١٨٨١ .

٩- تساليا، أضيفت إلى بلاد اليونان سنة ١٨٨١.

١٠- مصر، احتلها الإنكليز سنة ١٨٨٢.

١١- السودان، فتحها الإنكليز سنة ١٨٩٨.

كلُّ هذا جرى بعد انكسار العثمانين في الحروب الروسية العثمانية سنة المكل مدى عظيم في جميع البلاد. واتخذ أحرار الأتراك من ذلك سلاحاً لمحاربة السلطان عبد الحميد وحكوماته.

كل هذا كان يجري، والعرب في سبات عميق، قد خدّرهم اسم الدين وطاعة أوامر الخليفة التي أمر الله بها في كتابه العزيز: (وأطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم)(١). بهذه العقلية كان الترك يحكمون العرب.

ولما أعلن الدستور واستولى شبان الأتراك على الحكم، وهم رجال جمعية الاتحاد والترقي وثبَّوا أقدامهم فيه كما ذكرنا سابقاً، قلبوا ظهر المجن لجميع العناصر غير التركية من المسلمين وغير المسلمين. ومن ذلك التاريخ قامت العناصر العثمانية بتشكيل الجمعيات السرية والعلنية والنوادي العنصرية.

وكان المسيحيون منذ القديم لهم تشكيلات سرية تساعدهم الدول الأوربية وتحميهم. وبعد إعلان الدستور سنة ١٩٠٨ ظهروا للوجود وأبانوا تشكيلاتهم القديمة. ورغم إظهارهم الفرح والسرور بإعلان الدستور فإنهم كانوا يكيدون له سراً.

وفي وسط هذا التيار تنبَّه أحرار العرب من الشبان، وأحسَّوا بالخطر المحدق بالبلاد العثمانية جميعها. وحفظاً للكيان العربي بدؤوا بتشكيل الجمعيات السرية والعلنية في مختلف الولايات. فأول جمعية عربية تأسست بعد الدستور هي:

### جمعية الإخاء العربي – العنماني (٢)

أسسها في الآستانة كبار رجال الحكومة من أبناء العرب. واجتمع فيها عدد منهم من مختلف الأقطار، من سورية والعراق وطرابلس الغرب وغيرها. والمؤسسون هم: صادق باشا المؤيد من دمشق، قوميسير الدولة العثمانية في إمارة البلغار وإيالة الروم إيلي الشرقي، وشكري بك الحسيني من القدس، مستشار وزارة

<sup>(</sup>۱) - هذا فيما يأمرهم به من الأوامر والنواهي الشرعية فقط. أما إذا استسلم الحاكم لأعداء الإسلام ووالاهم، وعجز عن حماية البلاد الإسلامية منهم، فلا ولاية ولاطاعة له، وهذا ماصرَّح به الخليفة الأول أبو بكر عندما قال: «أطيعوني ماأطعت الله فيكم، فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم».

<sup>(</sup>٢) - أسَّسها في خريف سنة ١٩٠٨ عارف بك المارديني، وقد حلَّها الاتحاديون في نيَّسان سنة ١٩٠٩م بعد اتهامها بتأييد حركة ٣١ آذار سنة ١٩٠٩ المشهورة.

المعارف. وعارف بك المارديني، عضو في مجلس شورى الدولة، وأخيراً والي سورية، أصله من ماردين، تزوج إحدى «البرنسسات» الأميرات في مصر وعاش فيها مدة طويلة، وقد قابلته، وهو أول وال في دمشق كماسيجيء، يتكلم باللهجة المصرية. ومنهم يوسف شتوان بك، أحد المقربين للسلطان، الذي انتخب نائباً عن متصرفية بني غازي في إفريقيا. وهو النائب الوحيد الذي فسخ المجلس النيابي انتخابه، وقام الدكتور أحمد قدري ويوسف منخيبر حيدر، مع بعض شبان العرب بمظاهرة دخلوا فيها إلى المجلس وأجبروا الاتحاديين على تصديق نيابته. ومنهم نخلة بك المطران من وجوه بعلبك. ومنهم المرحوم شفيق بك المؤيد (١) وهو من أبرز الشخصيات العربية وأكثرها حركة، ومن الذين شنقهم الأتراك أيام الحرب كما سيجيء.

### العربية الفتاة<sup>(٢)</sup>

هي الجمعية العربية السرية التي تأسست سنة ١٩١١ في باريس، والتي لعبت دوراً مهماً من ابتداء الحرب العامة إلى أن انحلت بعد خروج جلالة الملك فيصل بن الحسين من دمشق.

وسأذكر الآن ماعرفته عن تأسيسها، والمؤسسين. وسوف أذكر فيما بعد بعض الأعمال التي قامت بها قبل وبعد تأسيس الحكومة العربية الفيصلية في دمشق حتى أيام انحلال الجمعية.

كل شيء أساسه الفكرة. وفكرة تأسيس الجمعية العربية المسماة بالفتاة قامت برؤوس ثلاثة من شباننا في الآستانة وهم: عوني عبد الهادي من نابلس (فلسطين)، والدكتور أحمد قدري من دمشق (سورية)، ومحمد رستم حيدر من بعلبك. إن هؤلاء الشبان كانوا أيام الانقلاب العثماني في الآستانة، وقد تحمسوا

<sup>(</sup>١) - شفيق بن أحمد المؤيد العظم. ولُد في دمشق سنة ١٨٥٧م، وانتخب نائباً عنها، وعارض الاتحاديين في سياسة التتريك. وكان قوياً في الحق، فحقد عليه الأتراك وقدَّموه إلى ديوان الحرب العرفي في عاليه، فحكم عليه بالإعدام في دمشق يوم ٦ أيار ١٩١٦م، وهو من أكبر الشهداء سناً.

<sup>(</sup>٢) - لمزيد من المعلومات عن هذه الجمعية انظر: حول الحركة العربية الحديثة - عزة دروزة ج١٠ .٣٠.

للحرية حسبما تقتضيه سن الشباب. فكانوا يتتبعون كل مظاهرة تقوم في الآستانة، ويستمعون إلى الخطباء الذين يثيرون الشعور بخطاباتهم. وقد أثر تحامل الشبان الأتراك على كبار موظفي العرب، كأحمد عزت باشا العابد، الكاتب الثاني في «المابين» (۱)، والشيخ أبي الهدى الصيّادي، ونجيب باشا ملحمة. . . وغيرهم ومع أن الرجعيين من موظفي الدولة كان أكثرهم من الأتراك، فكان الهجوم على أبناء العرب ٩٠٪ أكثر من غيرهم من موظفي الترك الذين لم يذكر اسمهم إلا عرضاً.

أثر هذا التهجمُ على هؤلاء الشبان، وجعلوا يفكرون بطريقة للخلاص من الأتراك، فخطر لهم خاطر تأسيس جمعية مثل جمعية «جون تورك» تركيا الفتاة، وهي التي قلبوا اسمها بعد الانقلاب إلى جمعية الاتحاد والترقي.

ومما يجب أن يذكر أن أول يوم فكروا فيه بهذه الجمعية يوم كانوا يمشون فيه بمظاهرة كبرى في حي «البك أوغلي»، وهو أكبر حي في الآستانة يسكنه الأجانب: يظن المار فيه أنه في شارع أوربي. سمعوا من الضابط سري بك أحد الخطباء حملة شعواء على أحمد عزت باشا العابد والعرب ووصفهم بالخونة. فتحركت العاطفة العربية بهؤلاء الشبان. وصاروا كلما قرؤوا شيئاً عن رجال العرب في الجرائد أو رأوا رسومهم «الكاريكاتورية» التي لم يعتادوا عليها وتحتها كلمة «عرب»، ومعناها عند الترك «الكلب الأسود» يحرقون الأرم.

وبدؤوا يفكرون بلزوم تأسيس جمعية عربية تحفظ كيان العرب. ولايستبعد أن يكون للغيرة من شبان الأتراك أعظم الأثر أيضاً في تشكيل الجمعية المذكورة. ومما يجب ذكره أن العوامل التي دفعتهم للسرعة بتأسيس الجمعية هي الدعايات التي حركت النعرة التركية. فصارت تزداد يوماً فيوماً حتى أصبح جميع الأتراك نساء ورجالاً، شيوخاً وأطفالاً، في الشوارع والمساجد، في الأزقة والمدارس، لاينظرون إلى العرب، خصوصاً الموظفين منهم، إلا بعين الازدراء والاحتقار. ولم يمض علي هذا الانقلاب مدة حتى رفع الاتحاديون البرقع عن وجوههم وكشفوا عما تكنة

 <sup>(</sup>١) - الماين: الدائرة الخاصة التي يجتمع فيها الوزراء في القصر الملكي العثماني. ومن ثم أصبحت اسماً لسراى الحكومة ومقراً للوزراء.

ضمائرهم نحو العرب وغيرهم من العناصر العثمانية. وجعلوا ينفثون في قومهم سمَّم العنصرية التركية ويحبدون سياسة التريك، ويحضون الناس على تتريك جميع العناصر التي تتألف منها الدولة العثمانية. وتبدلت بكلمات عثمان وعثمانية كلمات ترك وتركية.

كل هذا كان يجري في حين كان الخطباء لايفتؤون ينادون بالحرية والاتحاد والمساواة والإخاء والعدالة، حتى أصبحت هذه الجمل «كليشة» ترددها جميع الأفواه. ولكنها كانت عبارة عن أقوال فقط، وأعمال رجال الحكومة على خلافها تماماً. وقد ظهر هذا للجميع وذلك باستيلاء الأتراك على جميع مراكز الحكم، وإبعاد غير عناصرهم عنها، والهيمنة على كل الشؤون في الدولة. وأسسوا لحزب الاتحاد والترقي فروعاً في جميع الولايات، وجعلوا إدارتها في أيدي الموظفين الأتراك الذين عين ودارة أنفسهم. عينوهم حديثاً، وأكثرهم من الشبان الأغرار الذين يعجزون حتى عن إدارة أنفسهم. وأصبح أصغر موظف اتحادي يعامل الوالي القديم معاملة الآمر للمأمور الصغير.

والتف حولهم الناس وجعلوا يدخلون في الجمعية أفواجاً أفواجاً، ولم يقبلوا بينهم إلا كل من كانوا يتوخون من ورائه فائدة مادية أو معنوية، خصوصاً الذين بيدهم قوة انتخابية. وأكثر الذين التفوا حولهم وانتسبوا إليهم المرتزقة من وجوه البلاد ورؤساء الأحياء الذين يعتاشون من أبواب الحكام. حتى إن الزعماء الحقيقيين للبلاد اضطروا للخضوع ومداراة الاتحاديين خوفاً على مصالحهم. وصارت نوادي الحزب من الاستانة والملحقات مركز المراجعة في جميع الأمور. وقد ضعفت قوة الحكومة، واستغنى كثير من الموظفين القدماء من أصحاب الكرامة عن وظائفهم حرصاً على كراماتهم.

وأعظم ناحية ظهرت فيها نواياهم في المدارس العالية، لما كان يظهر من الشبان الأتراك من التهور في المجادلات التي تحصل بين الطلاب، ويفرضها سن الشباب. وكم من مرة جرى النزاع بين شبان العنصرين التركي والعربي عقيب جدال سياسي في الصفوف وباحات المدارس.

ومن الحوادث التي كان لها تأثيرها على الأتراك هو اجتماع أبناء العرب من متخرجي الصف الأخير في مدرسة الملكية ١٩١١ وسحب صورة فوتوغرافية لهم. وهم أول صف دخل في هذه المدرسة بعد الانقلاب وهم السادة:

١- توفيق الطرابلسي - طرابلس الشام.

٢- مسلم العطار - دمشق.

٣- نسيب الأيوبي - دمشق.

٤ - مظفر البغدادي - العراق.

٥ - عبد الستار السندروسي - طرابلس الشام.

٦- زكي التميمي - نابلس فلسطين.

٧- عبد القادر عوض - دمشق.

٨- توفيق الحياني - حلب.

٩ - نسيب النابلسي - دمشق.

١٠ - عاكف الجابري - حلب.

١١- عارف الخطيب - حماة.

١٢ – عبد المالك الجيرودي – جيرود دمشق.

١٣ – عمر زكي الأفيوني – طرابلس الشام .

١٤ - معين الماضي - حيفا.

١٥ - كاتب السويدي - العراق- بغداد.

وبعد أخذ هذا الرسم علت ضجّة بين الطلاب، وبعد أخذ ورد، ومنعاً للشر، وإظهاراً لحسن نيَّة العرب نحو الأتراك. أخذ رسم عام لجميع الطلاب المأذونين في ذلك العام مع أساتذتهم. وبذلك خففوا شيئاً من حدَّة زملائهم شبان الأتراك الذين استلموا بعد مدَّة أكبر مراكز الدولة، ممّا زاد في حقد مستنيري العرب، خصوصاً رفاقهم في المدرسة الملكية.



صورة ثانية لأعضاء المؤتمر السوري مضاف إليها صور بعض الأعضاء بسبب غيابهم وقت أخذ الصورة الأولى

### مسألة البلقان

### ثبه جزيرة البلقان

البلقان أو بلكان هي سلسلة جبال متسعة على حدود سهول بلغاريا. ويقال للبلقان كاغ لاتصاله برأس «أمينة بروني» كما يقول شمس الدين سامي (١٠). والأراضي العثمانية التي تشكل شبه جزيرة في أوربا الوسطى. يسمونها «أوربا العثمانية» والروم إيلي. وبعد انفصال بعض الشعوب عن تركيا واستقلالها عنها لم يعد هذا الاسم يشمل جميع البلدان العثمانية السابقة. ولهذا أسموا الولايات التي بقيت في أيدي العثمانيين بشبه جزيرة البلقان (٢).

وبما أن الدولة العثمانية استولت على هذه البلاد وبقيت تحت إدارتها مقدار أربعة عصور وكسور فقد أصبحت اللغة العمومية التي يتفاهم بها أهل البلادهي اللغة العثمانية. والشعوب التي كانت تتكلم التركية في البلقان مشكلة من العناصر الرومانية والصربية والبلقانية والبوشناقية والبوماقية والأرناؤوطية والتركية والبلغارية.

ومع أن العنصر التركي في «الروم إيلي» هو أقلية، فقد حافظ على الموازنة عساعدة العناصر الإسلامية التي كانت تسانده باسم الدين. والعنصر الأرناؤوطي

<sup>(</sup>١) - قاموس الأعلام ٢٧٥ و ٨٦٤.

<sup>(</sup>٢) - في مداية ١٩١٢ ، كان الروم إيلي يشمل. ألبانيا ويعض أجزاء اليونان ويلغاريا، ويعد حروب البلقان في العام نفسه، خسرت الدولة العثمانية معظم هذه الأراضي.

بالرغم من قلة عدد نفوسه فإن شجاعة شبانه ورجاله وقوتهم الحربية جعلت له مكانة عظيمة بين هذه الشعوب المختلفة. وبما أن لكل شعب من هذه الشعوب لساناً خاصاً وأدباً خاصاً به، أضحى من الطبيعي أن يكون لهذه الأقطار المتداخلة عناصرها بعضها ببعض لغة موحدة يتفاهم بها الجميع. فكانت اللُّغة التركية هي اللسان العمومي الذي يتفاهم به السكان. ومن هذا نعرف لماذا كنا نجد في بلاد الصرب والبلغار من يتكلم اللغة التركية.

والحركات الثورية التي تقوم بين آن وآن في البلقان، والتي كانت تشجع أهله على الانفصال كانت حركات أجنبية. فالإصبع الروسية كانت تحرك الروم الأرثوذكس وتحسميه في جسميع البلاد، والدول الكاثوليكية تحسمي العنصر الكاثوليكي، وكذا قل عن البروتستانت الذين كان يحميهم الإنكليز كما هي الحال في سورية. أما المسلمون فكانت من ورائهم الدولة العثمانية التي تعتبر جميع هذه العناصر من رعاياها.

وكما كانت أصابع هذه الدول تلعب في البلاد العربية، وتحرك العناصر غير المسلمة وتنشر بينها الرعب والخوف من المسلمين بالدعايات المغرضة، كذلك كانت تقوم بمثل ذلك في البلاد العثمانية نفسها. والعداء الذي استحكم بين العناصر لم يزل أثره إلى اليوم بادياً هنا وهناك، لا يعلم إلا الله متى يتمكن البشر من إزالته ومتى نتغلب عليه، وهذا موكول للزمن والظروف (١).

ومع أن روسيا اليوم هي دولة لادينية فإنها لم تزل تحمي الصقالبة والعنصر الأرثوذكسي، كما كانت تفعل روسيا القيصرية آنذاك، مما يدل على أن الدول العظمى تجعل الدين في يدها آلة لجر المنافع على الشعوب الساذجة. كما نرى من تسلّط بعض الدول في كل ناحية من الدنيا على الشعوب الكسولة الجاهلة (٢).

<sup>(</sup>١) – إن المجازر التي قام بها الصرب في الآونة الأخيرة، وماتشهلهُ ألبانيا اليوم من صربيا يُؤكد ماذهب إليه البارودي.

<sup>(</sup>٢) -كان ساسة أوربا يُعادون الكنيسة في بلادهم، ويدعمونها في بلاد الأخرين تمهيداً لاستعمارها.

وهانحن اليوم رغم تفتّح أعيننا وتقدمنا في معارج المدنية، وخطونا هذه الخطوة الصغيرة، لم نزل نرى أصابع الدول الخفية تلعب في بلادنا كما كانت تلعب قديماً بل وأكثر. أجارنا الله منها وفتح أعين قادتنا لتلافي خطرها المحدق بنا، إنه سميع مجيب.

### مُعاهدة برلين ١٨٧٨

كانت أصابع الدول الأجنبية، كما قلت، تحرك العناصر غير المسلمة التي وقعت تحت حكم تركيا. وقد ظهر هذا للعيان في الحرب التي أعلنتها روسيا (١) لعبة خفية حركت فيها الجمعيات السلافية. وقامت الفتن في البوسنة والهرسك والصرب والجبل الأسود. وكانت النتيجة إعلان روسيا الحرب على تركيا. وبعد محاربة شديدة صمد فيها الجيشان وأظهرا من ضروب الشجاعة ماحير العالم، كانت النتيجة تغلّب روسيا على العثمانين. ولولا وقوف الأسطول الإنكليزي في جانب الدولة العثمانية آنذاك لاحتل الروس الاستانة. وعُقدت الهدنة وتصالح الفريقان على مافي معاهدة سان استفانو (٢) الموقعة التي تمت بعد طرحها على الدول العظمى التي عقدت المعاهدة الباريسية. فنشأ عن ذلك المؤتمر الدولي في برلين الذي بدل بمعاهدة سان استفانو المعاهدة التي أعطي فيها ما أعطي إلى الشعوب البلقانية.

ومن هنا يظهر للقارئ مطامع الدول العظمى وأغراضها، وكيف يعمل القوي ليأكل الضعيف. وهذه هي دول البلقان اليوم بعد استقلالها عن تركيا منذ عشرات السنين، لاتزال تشكو من الأصابع الدولية التي لم تزل تلعب بين الشعوب لتصل إلى مآربها. كما نشكو نحن من هذه الأصابع أجارنا الله منها.

<sup>(</sup>١) - في ٢٤ نيسان ١٨٧٧ أعلن القيصر الروسي ألكسندر الثاني الحرب على الدولة العثمانية وبنتيجتها خسرت الدولة معظم ممتلكاتها في أورية .

<sup>(</sup>٢) -عقدت في ٣ آذار ١٨٧٨ ، ثم عُدُلت في مؤتمر برلين في ١٣ حزيران من العام نفسه .



علاء الدين بك الدروبي رئيس مجلس الشوري

## الامتيازات الأجنبيَّة في البلاد العثمانيَّة<sup>(۱)</sup>

### امتيازات دولة العجم

في أواخر أيام الدولة العثمانية، وفي دور الانحطاط، كلما غلبت دولة من الدول الأوربية الدولة العثمانية يُصبح للدول الغالبة امتيازات في بعض النواحي تجبر الحكومة العثمانية على مراعاتها. ومن يطالع التاريخ يعرف مقدار ماتحمَّله العثمانيون من تعدي الأجانب على رعاياهم. وكلّما نالت دولة امتيازاً طالبت بقيَّة الدول بمثله، حتى جاء يوم في دمشق أصبحت فيه عصا الأجنبي سيفاً، خصوصاً رعايا العجم. لأن الدولة العثمانية بعد انكسارها في الحرب التي قامت بينها وبين الفرس أخيراً، وبعد أن غلبت على أمرها، رضيت بكل الشروط التي وضعها الفرس على الأتراك. ومن هذه الشروط: حماية الملتجئ إلى دار السفير أو «القنصل» مهما كانت جريمته.

وقد رأيت بأم عيني كيف كان قنصل العجم يحمي المجرمين. وقد كانت دار القنصلية في محلتنا في محلة «شابكلية- قنوات»، وكنت في سن السابعة تقريباً. وكنت ألعب مع أو لاده على خان وميرزا خان.

<sup>(</sup>۱) - كانت البندقية هي أول دولة أوربية تحصل على الامتيازات في الدولة العشمانية، وذلك في عهد السلطان سلّيمان القانوني، ثم تبعتها فرنسة سنة ١٥٦٩م وإنكلترة سنة ١٥٨٠م، ثم بقية الدول الأوربية، وقد تحولت هذه الامتيازات في عصر انحطاط الدولة العثمانية إلى مايشبه الاحتلال، ولاسيما في القرن التاسع عشر عندما تقدم محمد علي في سورية، وقامت حرب الستيّن في سورية ولبنان. وكان القنصل الإنكليزي في دمشق بدءاً من سنة ١٨٤٠م هو الحاكم الفعلي فيها.

وكثيراً مايدخل أناس إلى الدار ركضاً، ورجال البوليس وراءهم. ولما يدخل الملتجئ إلى دار القنصل، وشعار دولة العجم معلق على بابها، يقف رجال الشرطة خارج الباب ويعودون أدراجهم خائين.

ومنذ أوائل القرن الحادي عشر الهجري حتى أواخر القرن الثاني عشر كانت شوكة قناصل العجم قائمة. وكثيرون من الدمشقين، خصوصاً الجعفريين منهم، كانوا يسعون للحصول على الجنسية الإيرانية، كم جان من كبار الجناة تخلص من المشنقة بالتجائه إلى دور القناصل.

وكانت القنصلية الروسية تأتي بعد القنصلية الإيرانية في الأهمية بدمشق، تليها الإنكليزية فالألمانية فالفرنسية، وهكذا إلى آخر الدول التي لها قناصل أو سفراء في دمشق.

### الامتيازاتُ الأجنبية في بلاه الشرق

لم تتوقف هذه الامتيازات على الدولة العثمانية فحسب، بل إن الدول الأجنبية، ولاسيما التي تسمي نفسها بالعظمى كانت تدعم سفراءها ورعاياها حيثما حلوا. وكان هؤلاء يعيشون في بحبوحة ورغد، بفضل الامتيازات، حتى إن مبنى السفارات والقنصليات الأجنبية في بلاد الشرق، كانت شبه مستعمرة في أراضيها، تحمي رعاياها، ومن دخل تحت ظلهم، فهي دولة ضمن دولة. هذا في بلاد المشرق كالصين واليابان وإيران وأفغانستان والحبشة ومصر وغيرها من الدول الشرقية. ولم يكن للسفراء في البلاد الغربية هذا التأثير. وامتياز السفير فيها لايزيد على مايلزم لقضاء منطوق الأوامر المسلمة إليه، وحكمه فيها حكم آمره لايتعداه. فإنه إذا لزمه دين حق للدائن أن يصادره بالطرق القانونية.

واليابان بعد حرب سنة ١٩٠٥، وانتصارها على الروس، أصبحت من الدول العظمى. وارتفعت عنها سيطرة الدول الغربية، وصارت مثلهم. وهكذا شأن القوي مع الضعيف. فالضعيف مخذول والقوي ظالم متعسف. ولله في خلقه شؤون.

### إلغاء العثمانيين الامتيازات وإعلان الدستور

بعد الانقلاب العثماني سنة ١٩٠٨ خفت وطأة القناصل ورعاياهم. وبعد مدة ألغت الدولة العثمانية الامتيازات الأجنبية، وأقامت لذلك احتفالات عظيمة وزينت جميع البلاد.

وفي هذا العصر بعد أن وُضعت المعاهدات والمواثيق الدولية حدوداً للسفراء ورجال السلك السياسي، وقفت كل دولة عند حديًها، وأصبحت الدول في معاملاتها سواسية.

### تأثير القبعة على الشرقيين

من هذه الامتيازات صار للسفراء والقناصل حق بأن يعينوا من أبناء البلاد حراساً باسم «قواس»، يرتدون السراويل الطويلة مع الدوامر (۱۱) المزركشة بالقصب، ويتحملون السيوف والعصي المفضضة، ويتخبون من أقوى الفتيان، ومن الطبقة المعروفة «بالقبضايات»، ولباس رأس القواس قطعاً هو الطربوش، فالقدماء كانوا يلبسون الطربوش العباسي فوق العمامة الأغباني، ومع الزمن بدلوا به الطربوش العادي، ومازالوا إلى اليوم على هذا اللباس.

وأثناء سير القنصل في البلدة، في غير الأيام الرسمية، يسير القواس أمامه والسوط بيده ليفتح له الطريق ويدفع عنه الأذى. ولم أر في حياتي من تجرآ على قنصل بأذى أثناء سيرهم في الأسواق. وإذا ازدحم الطريق وتأخر بعضهم عن فتحه أمام القنصل فإن القواس يستعمل السوط لتفريق الناس. هذا كان قبلاً وفي أوائل القبرن العشرين أبطلوا هذه العادة. ومن ذلك الزمن أصبح القواس رمزاً قوة الأجنبي، وعنوان القناصل أثناء السير. وإذا ركبوا في العربات يجلس القواس جانب الحوذي. ومن الشروط المطلوبة في القواس جمال الوجه وقوة القلب والعضلات وكبر الشارب. فلا يؤخذ القواس إلا من أجمل الشبان وأقواهم وأشجعهم.

(۱) – جمع: دامر .

\*ولشدة ماكان يقاسيه أجدادنا وأباؤنا من تسلُّط الأجنبي ومساعدة الحكومات المحلية له، صار الخوف متأصلاً في نفوسهم. وانتقل منهم إلينا، وأصبح الخوف من صاحب القبعة عادة ورثناها عنهم. ومن طول الأيام التي تمتَّع الأجنبي فيها بهذه الامتيازات استأصلت عوامل الخوف في نفوس الشرقيين وأصبحوا ينظرون للغربي نظرة الاحترام. ومن عاشر الافرنج في بلادهم وقضى معهم ولو مدَّة قصيرة وعرف حقائقهم لاتبقى نظرته إليهم تلك النظرة القديمة، وتصبح معاملته لهم معاملة الندللند. وهانحن اليوم نعيش بهذه النعمة في بلادنا، أدام الله علينا الاستقلال وحفظنا من نوائب الدهر، إنه سميع مجيب.



عوني بك عبد الهادي كاتم أسرار جلالة الملك

# الفنادقُ والخاناتُ والتجاّر في دمشق

#### الفنادق

لم تكن دمشق تعرف الفنادق، بل كانت الخانات تقوم مقام الفنادق فيها، وسيأتي بحثها منفرداً. وأول فندق «أوتيل» تأسس في دمشق هو «أوتيل ديمتري». وديمتري هذا رجل نمساوي فتح غير الفندق مقهى في ساحة المرجة على الطرز الجديد ما لاعهد لدمشق به. وشاركه في الفندق رجل يدعى الآغا ممنون. وفتحا الفندق في طلعة جوزة الحدبا(۱). ثم فتح المسيو (بيمترو بوليوڤيمتش) فندقاً أسماه (أوتيل أمريكا)، موقعه مكان «أوتيل أمية» اليوم. وهو ثاني فندق أسس في دمشق. ثم فتح الحواجا حوام فندقاً في محلة القنوات في الدار المعروفة بدار تَمرُ. ثم انتقلوا إلى جانب «أوتيل فيكتوريا»، وبقوا فيه إلى أن بنوا أوتيل «أوريان بالاس» الحالي. واليوم في دمشق أكثر من مائة فندق. وفيها من الفنادق البديعة مايضاهي أجمل فنادق العالم.

وحتى إعلان الدستور العثماني كان أصحاب الفنادق جميعهم من المسيحين. وبدأ المسلمون بفتح الفنادق منذ ذلك التاريخ، فأسسوا دار الفرح ودار السرور والخديوية، إلى غير ذلك. أما المسيحيون فكانوا يسمون فنادقهم بأسماء أفرنجية. وظل هذا إلى خروج الإفرنسيين من دمشق، حيث قام الأهلون وطلبوا من أصحاب

(۱) – في سوق ساروجة

الفنادق تغيير الأسماء الأفرنجية بأسماء عربية فبدَّلُوها، وأصبحت كما هي معروفة به اليوم.

#### الخانات

الخان كلمة تترية معناها ملك ورئيس، يلقّب بها كل الأمراء الملكيين التتر. وهي من ألقاب ملوك الفرس والسلاطين العثمانيين. ويطلق الخان عند الأتراك على الفندق. وعنهم أخذه العرب. كان قديماً يبنيه الملوك على الطرق العامة لتبيت فيه القوافل وأبناء السبيل. والخان على الأكثر يبنى عادة على هيئة ساحة مربعة في داخلها صفوف من المرّات، بعضها مبني فوق بعض، فتكون من طابقين، على جوانبها غرف صغيرة. وفي أحد جوانبها إسطبلات، وعلى طول حيطان الإسطبلات من الخارج (معالف) لربط الدواب في الصيف، ويسمى (مَصْيَف).

وكانت هذه الخانات لحماية المسافرين من الأشقياء وقُطّاع الطرق لايدفعون أجراً عن المبيت فيها. هذا في الخانات الواقعة خارج المدن. وتكون هذه الخانات مبنية بالحجر والجص. وهي أقرب إلى الحصون والقلاع منها إلى الدور. يبيت المسافر في الدَّوْر الأسفل.

#### خانات المدد

خانات المدن، أي التي تبنى في داخل المدينة هي على قسمين: أحدهما خان التجارة، والثاني خان المسافرين.

فخان المسافرين يؤجره أصحابه إلى أناس مخصوصين بإدارة مصلحة الفنادق، فيأخذون من المسافرين أجر المبيت. والأجور تختلف حسب الزمان والمكان. وعلى كل كانت الأجور طفيفة يتحملها كل إنسان. والغرف كان منها الفروش برياش بسيطة، ومنها العاري من الفرش.

والغريب الذي يبيت بالخان لايكون له في البلدة التي ينزلها من يعرفه (١). أما من كانت له أدنى معرفة بأي شخص كان، فإنه يذهب ويحلُّ ضيفاً في داره.

ولم يزل إلى الآن بعض الخانات في دمشق ينزلها أهل القرى الذي يؤمون دمشق للبيع والشراء(٢).

### خانات التجارة

والقسم الثاني خانات التجارة المعروفة لدى بعض الأهلين اليوم. ولم تزل على حالها كما كانت قبل عدة قرون. ولابأس من ذكرها ليطلع عليها القراء.

كانت البلاد قديماً على اختلاف العصور، وفي أكثر الأوقات، مرتعاً للأشقياء والزعران. والتجار غير أمينين على أموالهم. ولذلك أقيمت الخانات التجارية على نسق خانات الفنادق التي مر ذكرها. وهي من دورين أيضاً. وفي الآستانة خانات تجارية من ثلاثة أدوار، تكون غرفها حوانيت (دكاكين) للتجار. والغرف صغيرة بطبيعة الحال، يستعملها التاجر مكتباً يضع فيها البضائع الثمينة الخفيفة الحمل، كالحرير وأنواع الملابس على اختلاف أشكالها. أما بضائع (مال القبان) يعني الأرز والسكر والسمن والبن والشاي وأمثالها فتوضع في صحن الخان.

ولكل خان بواب يستأجر ساحة الخان. ويأخذ أجره من المشترين بحيث يدفع المشتري إلى البواب عند إخراج البضاعة عن كل وحدة مبلغاً طفيفاً. مثلاً في الزمن الحميدي كان يؤخذ عن الوحدة، يعني كيس أرز أو بن أو غيره، وعن «القفة» وعن «قصديرة» السمن (تنكة) متليكاً، وهو ربع قرش عثماني صاغ. وسيأتي بحث العملة العثمانية. ثم ارتفعت أجرة الوحدة إلى نصف قرش، ثم إلى القرش، ثم

<sup>(</sup>١) - كمان العلماء الأغراب عن دمشق ينزلون في المدارس، ولم يكن ينزل بالخان إلا التجاًر ومن في حكمهم.

<sup>(</sup>٢) - هذا الكلام في الخمسينات.

إلى نصف البشلك أي قرش ونصف. وفي حوالي سنة ١٩٣٠ - ١٩٣٥ ميلادية أصبح التجار البائعون يدفعون للبواب أجراً مقطوعاً، وعُدُل عن الأخذ من الشاري.

ولكل بواً بخان مساعدان: أحدهما يسمى الناطور، وظيفته حراسة الأرزاق ليلاً، يبيت داخل الخان، وفي الصباح يسلم البواب مقابل أجر يتفق والحالة الحاضرة. أما المساعد الثاني فكان يقوم بكنس وتنظيم باحة الخان والمحافظة على نظافة الباحة دائماً مقابل أجر معين.

### حالة التجار آنذاك

الذي أعرفه وأذكره جيداً أن بعض كبار التجار كان لهم أمام أبواب غرفهم تخوت صغيرة يجلسون عليها، يحيط بها بعض المقاعد من كراسي القش العالية والواطئة، يجلس عليها المشترون في أوقات الفراغ تكون كمجالس سمر يتحدثون فيها مختلف الأحاديث الفكاهية، ويقضون ساعات هنيئة لم نعد نرى مثلها منذ طغيان المادة على المجتمع.

### أخلاق التجار

كان التجارفي تلك الأيام لهم حالة خاصة. وأكثرهم لا يخرج عن عرف طبقته. فلم يكن لتاجر عربة ركوب خصوصية من العربات التي كانت مختصة بطبقة النوات من الزراع. أما التجار الذين يضطرون للركوب فمنهم أصحاب الطواحين وتجار الحبوب فيركبون الرهاوين (۱). كما أن البعض يركبون البغال والبعض لهم عناية خاصة بالخيول الأصايل. والبعض الآخر يركبون الحمير القبرصية البيضاء، وحمير الصليب. والذين ليس لهم حيوان للركوب يستأجرون الحمير من سوق الخيل.

<sup>(</sup>١) - الرهوان: كلمة فارسية، أصلها راهوان، نوع من الخيول سريع السير، له مشية خاصة لا يمكن لبقية الخيول مسايرته في الطريق نظراً لسرعته.

والركوب بالقطار كان لعموم التجار تقريباً في الدرجة الثالثة. والتاجر الذي يضطر لركوب عربة الأجرة كان يواري وجهه ويستحيي بنفسه إذا رآه أحد من الناس راكباً في العربة. هذا إن كان من التجار المتوسطين.

أما كبار التجار الذين لهم أملاك عظيمة ومزارع فكانوا يقتنون العربات والخيول. ومنهم من يحمل رتب السلطان ويشترك بالاحتفالات الرسمية في الأعياد ومواسم الحج، فيرتدون لباس «القصب- الصرما»، ويمشون في (الألاي). وهو ماسيأتي ذكره في غير مكان من المذكرات.

وأكثر التجار كانوا يتاجرون بثلث أموالهم، يضعونه رأس مال، والثلث الثاني يبقونه احتياطاً خوفاً من الأزمات، والثلث الثالث يشترون به أملاكاً تكون لهم ذخراً يحتفظون بها للأيام السوداء. والتاجر الذي يشتغل بثلث ماله أو بنصفه، يكون بعيداً جداً عن الإفلاس، بعكس تجار اليوم، خصوصاً الشبان منهم، الذين يشتغلون بأضعاف رأس مالهم، فيكونون عرضة للطوارئ والأزمات. وكم رأينا تاجراً اشتغل بأضعاف رأس ماله، فكسر وجلب الشقاء أو الإفلاس لعشرات من التجار الذين يستدين منهم البضائع.

ثم من المستحيل أن يشتغل تاجر صنفاً معيناً بغير أنواع تجارته التي تخصص بها بعكس اليوم. والاختصاص في أي عمل كان هو أسَّ النجاح.

### الحزاءون

الحزام هو الذي يحزم البضائع للتجار، مقابل أجر على الوحدة. وتسمى كل وحدة من البضائع المحزومة «فردة». وحزم البضائع صنعة قائمة بذاتها. ولكل خان من الخانات التجارية حزامون خصوصيون لايكن أن يأتي غيرهم إلى خانهم. والأجرة تؤخذ على الفردة. وتختلف باختلاف الزمان. والفردة التي يحزمها الحزام «الأسطة» أي المعلم لايكن أن تفك في الطريق مهما كانت مسافة السفر طويلة. وكما أن لكل خان حزامين، كذلك فإن لكل خان حمالين خصوصيين أيضاً لايكن لغيرهم أن يدخل إلى خانهم.

وخانات التجار محصورة في دمشق بين سوق الطويل، وهو الذي يسمى سوق مدحت باشا، وبين سوق الحرير وسوق البزورية. وخانات دمشق المعروفة هي:

| السوق الذي فيه الخان | اسم الحنان                                       |
|----------------------|--------------------------------------------------|
| البزورية             | خان أسعد باشا                                    |
| البزورية             | خان العامود                                      |
| البزورية             | خان الصدرانية                                    |
| البزورية             | خان الصوف                                        |
| مدحت باشا            | خان الدكة                                        |
| مدحت باشا            | خان سليمان باشا، ويسمى الحماصنة                  |
| مدحت باشا            | خان جقمق                                         |
| مدحت باشا            | خان الزيت، كان قديماً للزيت واليوم لمال الفاتورة |
| سوق الحرير           | خان الحرير <sup>(١)</sup>                        |
| سوق الحرير           | خان المزعفرنجي                                   |
| سوق الحرير           | خان الحرمين، وكانوا يسمونه سوق الجواري           |
| سوق النسوان          | خان الكمرك                                       |
| سوق باب البريد       | خان باب البريد                                   |
| سوق العتيق           | خان الزيت، ولم يزل للزيت                         |
| سوق العتيق           | خان الدبس                                        |
| أصبح مرآباً          | خان البطيخ                                       |

<sup>(</sup>۱) -وهناك خيان القياري في مكتب عنبر، وخيان السبيعي والتتن في البزورية، وخيان الجوخية في الخياطين، وخيان السفرجلاني في سوق السلاح، وخيان الصنوبر في رأس سوق البزورية، وخيان المرادية في سوق الحرير، وغيرها. انظر خطط دمشق، صفحة ٤٧٣ ومابعد.

وقد كانت مراكز أعظم تجارة دمشق في سوق الطويل<sup>(۱)</sup> وخاناته. وهذا السوق يمتدُّ من باب الجابية إلى مأذنة الشحم. والحوانيت على جانبيه. وكان ضيقاً جداً. وعندما تولى مدحت باشا ولاية الشام أمر بإخلاء السوق لتوسيعه، فلم يقبل التجار. فأمر بحرقه فحرقوه بالفعل، وفي مدة قريبة عمَّره أصحابه وأصبح كما هو عليه اليوم.

ولم يكن في زمن تلمذتي في مكتب عنبر من تجار هذا السوق من يعرف الكتابة والقراءة إلا أفراداً قلائل. وكان لهذا السوق بعض الكتاب من المسيحيين واليهود، ومن المسلمين رجل واحد يسمى الشيخ حسن الدسوقي، يحملون في زنارهم دواة من نحاس، لها ذنب طويل. يضعون في الذنب أقلاماً من القصب، وهو اليراع، يبريه الكاتب بموسى رفيعة أو «بقلم تراش». وهو نوع من السكاكين مخصوص لبري الأقلام. وهؤلاء الكتاب يزورون التجار مرة أو مرتين في الأسبوع، ويكتبون لهم المبيعات في دفاترهم.

وكنا كلما مررنا في طريقنا إلى المدرسة الواقعة في حي الخراب ينادينا بعض التجارلقيد بعض «النفدات» (٢) في ورقة تسمى «طيارة» يحفظونها إلى أن يأتي الكاتب فتكون كمفكرة لهم. وكانوا ينادون التلميذ بقولهم: يابني، الله يفتح عليك، «خطلي هل خطين»، فكنا نساعدهم. وأذكر أن ثمن ذراع الخام من معمولات دمشق كان ثلاث «نحاسات»، وهي تساوي سبع بارات ونصف من القرش. ومجموع بارات القرش أربعون بارة.

### جناب الأكرم

والذي أذكره تماماً أن ديباجة الكتاب كانت «كالاكليشة المطبوعة» لم أزل أحفظها إلى اليوم. كان يكتبها جميع من كتب رسالة من العلماء إلى الموظفين أو الطلاب أو الأهلين أو التجار، وهي:

<sup>(</sup>١) - سوق الطويل هو جزء من الشارع المستقيم الروماني. يصل باب الجابية بباب شرقي، وطوله ١٥٠٠م. وقد نسب إلى مدحت باشا لأنه هو الذي نظمه.

<sup>(</sup>٢) - مفردها نفده، يعنى بيّعة .

«جناب الأكرم، والمقام الأفخم، حميد المزايا، كريم الشيم، حضرة أخينا السيد. . . . أفندي المحترم، دام بقاه آمين.

من بعد السلام عليكم، ورحمة الله وبركاته، والسؤال عن شريف الخاطر العاطر أنه إن جاز سؤالكم عنا فإنا لله الحمد بألف خير وعافية . . . إلخ ا

هذه الديباجة لم يزل الكثيرون يستعملونها إلى اليوم في مكاتباتهم، خصوصاً المزارعين من الفلاحين، حتى الأفندية منهم.

#### دام بقاء

بمناسبة هذه الديباجة، وقعت حادثة لطيفة لابأس من ذكرها هنا: كان لأحد التجار عميل في القاهرة، دامت معاملته مع الدمشقي مدة ثلاثين سنة، وهما يتكاتبان دون أن يعرف أحدهما الآخر. واجتمع العميلان بعد ذلك وتعارفا. وبعد التعارف سأل المصري الدمشقي: أرجوك أن «تفش قلبي» بتعريفي عن معنى الجملة التي تأتي منذ ثلاثين سنة في آخر أول سطر من كل كتاب ترسله لي، وهي: «دم بقا» معناها إيه؟ قال الدمشقي: هذه الجملة ليست «دم بقا» بل هي «دام بقاه»، أي بقاء الشخص المرسل إليه الكتاب، أي: دام بقاؤك أنت أيها العميل المحترم. ونظراً للسرعة في الكتابة، وتكرر الديباجة كل مرة جعلها معروفة عند الجميع، وتكتب بلشكل. وهنا صاح المصري: «الله الله ياشيخ، ريَّحت بالي، الله يريّح بالك. وقد هداًت فكري الذي ظل يضطرب مدة ثلاثين سنة فهم الجملة، وأنا أستحيي أن أسألك عنها في كتاب». ا.ه.

هذه حادثة واقعة، رواها لي السيد أبو درويش سويد المشهور.

#### التعارير

كان للتجار الدمشقيين، بل السوريين، عادةٌ غير مستحسنة، وهي إرسال التحارير إلى عملاتهم صحبة المسافرين. وكان البعض يذهب إلى محطة البرامكة ليرسل تحريراً إلى عميله توفيراً لأجرة البريد التي ماكانت تزيد عن ربع الغرش

(متليك). ومن له عملاء كثيرون في بلدة واحدة يضع ُلهم عدة تحارير مكتوبة على ورق رقيق جداً في مظروف واحد لايزيد وزن مجموعها عن وزن كتاب واحد يُسطَّر على على على ورق عادي. والعميل الذي يُرسل المظروف باسمه يبعث كل تحرير إلى صاحبه، أو يضع التحارير بمظاريف عديدة ويسلمها إلى أحد أصدقائه من ركاب القطار لإيصالها إلى أصحابها.

وتصور أيها القارئ ماذا يتحمل حامل هذه التحارير من المشقة لأجل إيصالها إلى أصحابها . خصوصاً في بلدة غير بلدته . والأنكى إذا كانت هذه السفرة أول سفراته إليها .

### الكتاب الخموميون

كان لخبار التجاركال القوتلي والحلبوني والليموني ودياب والحفار والرباط، وغيرهم، كتّاب خصوصيون، وقليل من أولاد التجار من كان يحسن مسك الدفاتر، وقد بدأ بعضهم بتعليم أولادهم اللغة الافرنسية في مدرسة الآباء العازاريين، فكان أول من تخرجوا من هذه المدرسة السيد مسلّم السيوفي والسيد رشدي بن السيد خليل السمان رحمه الله، وكانوا من ألمع شبان التجار في ذلك الزمان، والسيدان رشدي السكّري وعبده الصبّان من المسلمين أيضاً.

### القومسونجية (١) والمرابون

أما القومسيونجية فلم يكن بين أبناء المسلمين منهم فرد واحد، بل الجميع من المسيحيين. كذلك يمكننا القول عن الصر افين والمرابين، وأكثرهم يهود، على أنه كان بعض المسلمين يقومون بذلك أيضاً. وبعد الاحتلال الإفرنسي كثر عدد المسلمين حتى أصبح سوق البورصة اليوم بيدهم.

<sup>(</sup>١) - القومسيونجي هو الوسيط التجاري، ويسمّى اليوم سمساراً، أما إذا كان وسيطاً عقارياً فيسمَّى دلالاً.

#### لباس التجار

لباس الرأس الطربوش، و «اللغة الأغباني» (١). وكان لباسبهم الخاص هو الصاية الحريرية و «الساكو». ولم يزل بعضهم يلبسها، ويسمى اليوم «شامي عتيق». وكان الحرير أصلياً لانباتياً. والحرير النباتي لم تعرفه بلادنا إلا عقب حرب ١٩١٤. وكان (الساكو) من الجوخ الإنكليزي المتين، يلبسه الرجل عدة سنوات مع الصاية. أما التجار الصغار وأبناؤهم فكانوا يلبسون (الديمة) والجوخ العربي. وإذا تعدى أحدهم طوره ولبس أو لبس ابنه لباس طبقة أعلى من طبقته يكون عرضة للتحقير والتهكم أ.

وكثيراً ماسمعنا أفندي المحلّة قد جلب أحد التجّار الصغار ووبّخه على تعديه طوره بارتداء لباس أعلى من لباس طبقته، وأجبره على قلعه والرجوع إلى لباسه الأصلى.

وعلى هذا النحو كانت جميع الطبقات سعيدة في حياتها، مسرورة في اجتماعاتها، فرصة في معيشتها. بعكس اليوم حيث نسمع الشكوى من كل جانب ومن كل طبقة. والسبب هو عدم معرفة الإنسان حدة والوقوف عنده. وإنا نرى اليوم أفقر الفقراء يريد أن يقلد في لباسه ومعيشته ابن التاجر الكبير. وامرأة الصانع تريد أن تجاري امرأة الوزير. وبذا ظهر عدم الرضا بين الناس، وارتفعت الشكوى، لطف الله معاده.

### أمانة التجار

كانت أكثرية التجار المطلقة أمينةً على مايستودعها الناس، صادقة في معاملاتها. والتاجر كان يحافظ على كلمته فمن باع لايرجع، ومن اشترى لايقلب مهما وقع هناك من الخسائر. وكان البيع والشراء في الحالات العادية وبالصفقات المتوسطة والصغيرة بالقول فقط. ولم تُعرف معاملات الكتابة في البيع والشراء إلا بالصفقات الكبرة.

<sup>(</sup>١) - تسمى: لام ألف، لأنها تشبه ذلك الحرف: لا، وهي صفراء، ولايزال يستعملها اليوم في دمشق عدد محدود جداً من التجار والعلماء.

ومنذ عهد قريب قال لي أحد أصدقائي، وأشار بيده إلى سوق مدحت باشا: قبل خمسين سنة من هذا التاريخ لم يكن في هذا السوق إلا تاجر واحد قليل الأمانة يعرفه التجار ويتحاشون معاملته. فقلت: واليوم؟ فأخذ بطرف ردائه ونفضه قائلاً: الله أعلم.

أما الأمانة التي ذكرتها آنفاً فكانت عامة ، وكم تاجر أرسل مع عميل له ألوف الليرات الذهبية دون وصل! وكان العميل يغيب الأشهر والسنين ويعود بالمال مع الربح أو بالبضائع والتجارة دون أن يمضي ورقة واحدة . واليوم من شاء فليمر على كاتب العدل ويطلع على المعاملات التي تجري بين التجار فيعرف منها الفرق بين الأمس واليوم .

من عجائب تلك الأيام أن الناس كانوا يأتمنون بعضهم عن غير معرفة. فمتى قيل: هذا تاجر، فرضت فيه الأمانة. ولذلك كان البعض يرسل أمانة إلى عميله في بيروت أو حلب أو أي بلدة مع راكب لايعرفه. وكثيراً ماتكون الأمانة مئات من الليرات العثمانية. يكون الراكب جالساً في عربة القطار قبل تحركه من المحطة فيأتيه أحدهم راجياً منه إيصال أمانة صرة دراهم يعطيه إياها دون عدد. فيتحمل هذا المسكين همها إلى أن يوصلها إلى صاحبها. وقد حدث حادث طريف لابأس من ذكره هنا.

كان في دمشق أحد كبار التجار من أسرة الحلبوني (١) الكريمة ، وهي أسرة من أشهر أسر دمشق ، ورجالها كانوا من أكبر تجارها . سافر كبيرها إلى الاستانة في تجارة ، وأعطاه أحد التجار أمانة إلى عميل له ، صرة فيها مائتا ليرة عثمانية . فأخذ الصرة ، ولما وصل إلى الاستانة دفعها إلى المرسل إليه فعدها وإذا بها مائتا ليرة . فعاد إلى طالب أفندي وقال له : إن الأمانة ناقصة مائة ليرة . لأن عميلي يقول في كتابه :

<sup>(</sup>١) -من أشهر رجالات هذه الأسرة حسن الحلبوني الذي اشترى أرضاً في بستان الأعجام وبنى فيها قصراً له، مايزال إلى اليوم، ثم بنى مسجداً بجواره، فعرفت المنطقة كلها به: منطقة الحلبوني. وكان ذلك سنة ١٩٣٠م.

إنها ثلاثمائة. فقال الحلبوني: نعم احنجت إليها فتصرفت بها في الطريق، وإليك هي. وأعطاه مائة ليرة.

و يعد بضعة أيام عاد الرجل إلى طالب أفندي معتذراً، وأعاد المائة ليرة وقال: كان عميلي كتب لي أنه أرسل المبلغ ثلاثمائة ليرة، ولكنه عاد فأخبرني أنه لم يتمكن من إرساله بأجمعه، فأرسل مائتي ليرة فقط. ولذلك فإني أعتذر عن هذا الخطأ. ولكن أرجوك أن تعرفني: ماهو سبب دفعك المبلغ من جيبك؟

قال الحلبوني: لو قلت إن المبلغ مائتان فقط لما قنعت، وكنت نشرت الخبر بين الناس. وإلى أن يأتي الخبر الصحيح يكون التجار سمعوا بهذه الحادثة، ومن الصعب إقناعهم ببراءة ذمتي بعد ذلك مهما كان الأمر. ولذا فإني أحببت أن أشتري سمعتي بهذا المبلغ. هذه حادثة واقعة، فتأمل أخلاق التجار آنذاك، رحمهم الله.

ومن عجائب الدهر أن الحكومة العثمانية أسست محكمة تجارة في دمشق، وبقيت ثلاث سنوات مفتَّحة الأبواب لم يدخلها شاك، فتأمل.



جعفر باشا العسكري رئيس الحجاب لجلالة الملك -8- اوراق فخري البارودي ق٢-م-٤

### عباية

منذ مئة سنة تقريباً (۱) تعين سرور آغا (قبو قولي) مديراً لشرطة دمشق. وكان شجاعاً، قطع دابر الشقاوة. وكان يلبس العباية. وقد اتخذ أشقياء دمشق آنذاك كلمة العباية دليلاً على صاحبها. وعندما يخرج سرور آغا من دائرة الشرطة، أو من داره، يصرخ أول من يراه بكلمة عباية، فيسمعها أقرب رجل، فينادي بها، وهكذا كل من سمعها يكررها. ولايمضي عشر دقائق حتى يعرف آخر رجل في المدينة أن سرور آغا متوجه نحوه. وكان الأشقياء وأرباب السوابق والمحكومون يفرون عند سماع كلمة العباية ويختبؤن إلى أن يمرسور آغا. وبعد موته بقيت هذه الكلمة على أفواه الدمشقيين.

وقد استلم بلدية دمشق متسلم (٢) ترك يدعى مصطفى بك، وهو رجل شديد، يعامل الناس بالقسوة والشدة. وقد أطلقوا عليه كلمة عباية. وقد وقعت له حادثة مع أحد الوجوه يُعرف منها مقدار تأثير القناصل في ذلك الزمان. وهي أن السيد أبا الخير تللو، جدَّ صديقي الظريف المعروف السيّد حسني تللو، وهو من أكبر تجار الحبوب، كان جالساً أمام (باكيته) (٣) مع بعض عملائه، وإذ بالنداء: عباية عباية. فلم يلتفت إلى ذلك. وبعد برهة وصل مصطفى بك المتسلم إلى أمام البايكة.

<sup>(</sup>١) - حوالي سنة ١٨٥٠م لأنه كتب المذكرات سنة ١٩٥٠ تقريباً.

<sup>(</sup>٢) - المتسلم: موظف يقوم بمهمَّة رئيس البلدية .

<sup>(</sup>٣) - البايكة: في اصطلاح أهل الشام: مستودع الحبوب.

وكان الوقت شتاء، فوجد أمام بابها شيئاً من الوحول. فقال للسيد أبي الخير: لماذا هذا الوسخ أمام باب مخزنك؟ قال: سننظفه الآن.

وكانت العادة في تلك الأيام أن ينظف الناس الشوارع والجارات والبلدية تنظف الباحات الكبيرة وأطراف دائرة الحكومة فقط. وأمر أحد الخدم أن ينظف المحلّ. فأبى مصطفى بك، وقال: لاينظفه إلا أنت بيلك وبفروتك. وكان يلبس فروة. فتداخل الناس وتوسطوا لديه بأن يقوم بالعمل أحد العبيد الواقفين. فأبى وأصر. فما كان من السيد أبي الخير تللو إلا أن أجابه: أمرك مطاع. وتناول المكنسة وهجم على مصطفى بك وأشبعه ضرباً بعصاها، وفرّ من الميدان ودخل محتمياً بدار قنصل العجم. فأجاره من الحكومة، وأعطاه الجنسية العجمية.

وبقي السيد أبو الخير من رعايا الدولة الإيرانية إلى أن اقتضى له أمر احتاج فيه أن يكون متجنساً بالجنسية العثمانية. وكانت الأسباب التي دعته للتجنس قد زالت، فرجع إلى جنسيته الأصلية. ولله الحمد أنَّ حفيده السيد حسني هو اليوم من رعايا الدولة السورية.



احسان بك الجابري رئيس الامناء لجلالة المك

## وفاءً الكيلاب

عناية الإفرنج بالكلاب مشهورة، وفي فرنساكما في غيرها من البلدان جمعيات متعددة خصوصية. ومنها جمعيات عمومية لتحسين أنواع الكلاب. وتشترك هذه الجمعيات في المعارض الدولية، أو تقيم معارض خاصة لعرض أنواع الكلاب. والحكومات تعطي الكلاب الفائزة أوسمة. كما أن هذه الجمعيات تعطي «الأنواط» مداليات وشهادات للأنواع المتازة.

وأصناف الكلاب عديدة منها: للحراسة في الريف. ومنها للحراسة في المنازل، ومنها للحراسة المنازل، ومنها لحراسة المواشي. ومنها الكلب الأليف الجليس «مثل المسيو لولدوك»، ومنها المصاحب الصديق، ومنها للزينة والزخرفة، ومنها لجلب الحاجات من الأسواق. وكلاب الصيد والقنص، والسلوقي وقانص الذئاب وقاتل الثيران.

وللكلاب أثمان تختلف باختلاف الأنواع. وتتراوح أثمانها بين ٥ فرنكات ذهباً إلى ٥٠٠ ليرة إنكليزية ذهبية. وأصحابها يعرفون كيف يربونها. وقد جعلوا تجارتهم منها. وأكثر أصحاب الكلاب هم من السيدات. وللكلاب تجار خصوصيون معروفون يرسلون الكلاب المبيعة إلى أقاصي الأرض إذا وضع الثمن المطلوب.

#### طلبت شرف ڪلبھا

حدثني السيد خير الدين الزركلي (١) أن أحد أصدقائه كتب له من نيويورك أن سيدة تركت كلبها في الشارع دون سلسلة. وكان هذا الرجل يجلس في إحدى الحدائق، فاحتك الكلب به فطرده وضربه بالعصا «البستون». فقامت قيامة صاحبته وشكته للشرطي الذي أخذهما إلى مخفر الشرطة. وهناك حولوه إلى المحكمة، وعينت له يوماً خاصاً.

وفي يوم المحاكمة طلبت السيدة شرف الكلب. فقال الرجل: إني مسلم، والكلب نجس في مذهبي. وقد طردته فلم يذهب. وخوفاً من أن تلحقني النجاسة وتمنعني عن صلاتي اضطررت لضربه. وعلى السيدة إذا كان لكلبها شرف تخاف عليه فلتربطه بسلسلة ولاتدعه يؤذي الناس.

ولما تثبتت المحكمة من الخبراء أن الكلب نجس عند الإسلام حكمت على السيدة بأن تعطيه أجرة أسبوع جزاء نقدياً تعويضاً عن عطلته. وعلى ذكر الكلاب الحاجات أذكر هذه القصة.

### الكلب الأعمير

حدث عابدين بك والدالدكتور مطاع بك عابدين قال: كان له صديق يدعى أديب أفندي مفتي ألاي، يسكن في السنجقدار، في حارة الملوك<sup>(٢)</sup>، وكان لهذا الرجل كلب كبير من نوع ممتاز من كلاب أوربا. هذا الكلب كان يتحضر لصاحبه لوازم المنزل من عند اللحام والسمان والبقال. كما أنه يحضر كل يوم التعيين من فرن القلعة. والتعيين في زمن الحكومة العثمانية كان يعطى للضباط والمتقاعدين، لكل

<sup>(</sup>١) - في المكتبة العربية كتاب: «تفضيل الكلاب على كثير ثمَّن لبس الثياب؛ لابن المرزبان. وقد نشر في بيروت - دار التضامن سنة ١٩٩٢م.

<sup>(</sup>٢) - احترقت منطقة السنجقدار حريقاً هائلاً سنة ١٩٢٨ ، أزال معالمها القديمة كلّها ، وحلّت محلها السنجقدار الجديدة .

واحد مقدار مخصوص من اللحم والخبز غير الراتب، يؤخذ عيناً. فكان تعيين الملازم ستة أرغفة «طوب خانة»، والرئيس تسعة أرغفة من خبز الأرمن الكبير. وكان للمفتي آلاي أميني ثلاثة تعايين، أي تسعة أرغفة، يذهب الكلب يومياً إلى فرن العسكرية في قلعة دمشق فيضع له الفران تسعة أرغفة في السل، ويعود به إلى دار صاحبه. ومضت مدة على هذا الحال.

وفي أحد الأيام جاء بثمانية أرغفة. فظن صاحبه أنه أكل الرغيف، فلم يأبه للأمر. وفي اليوم الثاني والثالث والرابع جعل يأتي بالخبز ناقصاً. فتعقبه صاحبه يوماً عن بعد، فرآه حمل السل وفيه الأرغفة التسعة ومشى نحو الشرق، في حين أن دار صاحبه غربي القلعة. فتعقبه إلى أن وصل إلى باب السلام، وهناك وقف الكلب وأخذ الرغيف ووضعه أمام كلب أعمى، ووقف يحرسه إلى أن أكله، وعاد إلى الدار.

فتعجّب صاحبه وتحيَّر بصنع الله في خلقه، وكيف سخَّر الله الناس والحيوان ليخدم بعضهم بعضاً. سبحانه وتعالى وهو أصدق القائلين:

(وكأن من دابَّة لاتحمل رزقها، الله يرزقها وإياكم، وهو السميع العليم)(١).

<sup>(</sup>١) – الآية ٦٠ من سورة العنكبوت.

# كتابي إلى مخطوبتي، وماجرَّهُ عليَّ

كنت ذكرت في الجزء الثاني أن والدي عقد لي على ابنة أحمد أفندي الدالاتي، كنت لم أرها حسب العادات في تلك الأيام، ولم يكن يُسمح للخطيب حتى بعد عقد النكاح أن يجتمع إلى خطيبته، فقد سافرت تبعاً لهذه القاعدة دون أن أخبر زوجتى بسفري.

ولكن بعد سفري أحببت أن أكاتبها، وماكنت أدري أن كتابي سيحدث ثورة في رأس المرحوم عميّ، كما فهمت بعد عودتي. ولقد كتبت إلى رفيقتي كتاباً بسيطاً أعلمها فيه بأنني سافرت للتحصيل لا للعب، وأنني باق على عهدي، ولا يكن أن أفكر بغيرها مهما طال الفراق. وشجعتها على انتظاري إلى أن أعود. ثم مضت مدة غير قليلة على الكتاب إلى أن أتاني الجواب. ولكن مع الأسف لم يكن من رفيقتي بل كان من والدها. وهذا هو الكتاب بحروفه:

### جواب الكتاب:

ولدنا العزيز!

سلام وتحية وبعد. وصل كتابكم إلى ابنة عمكم، وحمدنا الباري على سلامتكم. وليس لنا مانقول إلا: لاحول ولاقوة إلا بالله.

أما قضية إكمال تحصيلكم فهذا لايتوقف على ذهابكم إلى باريس. فإن كان مرادك زيادة تحصيل العلوم والفنون فهذا لايتوقف على السفر. فالعلم لايحصر في مكان، ولايختّص بزمان، وإن كان مرادك شم الهواء والسياحة فهذا عائد إليك. وفي الختام تحية وسلام.

## عمكم: أحمد الدالاتي

وقد فهمت من صديقي السيد عبد الغني العسلي، أنَّ والده السيد سعيد قد تعرض إلى حوادث مزعجة بسبب هذا الكتاب، لأنه كان الواسطة في خطبتي هذه، وأخير في إقناع عمي أن لاعسار على آل الدالاتي في مكاتبتي لمخطوبتي وزوجتي!!



المرحوم محمد فوزي باشا العظم الرئيس السابق للمؤتمر السوري -٦١-

# حمَّام العرس سنة ١٩١٢

قبل عرسي بأسبوع، دعاني صديقي عبد الغني أفندي العسلي إلى الحمام، قبل الدخلة بيوم. ودعوة الأصدقاء إلى الحمام عادة لم تكن معروفة في دمشق. ولكنها جارية في حماة. وهذه الدعوة كانت الوحيدة أولاً وآخراً. فاستأجر حمام القناطر(١) يوماً كاملاً.

### دعوة كل طبقة في ساعة معينة

وترك لي أمر دعوة أصدقائي، كل طبقة منهم في ساعة معينة. ودعا جوقة «عمر الجراح» (٢) الموسيقية. وهي مركبة من عمر الجراح بالقانون، وأخيه محمد بالكمان، والشيخ رشيد عرفة بالرق. ودعا عدة مغنين من الشيوخ والشباب. منهم الشيخ عبد الله أبو حرب، والشيخ جميل الإدلبي وديب القابوني وأبو سليمان الدباس وغيرهم من الموسيقيين المشهورين آنذاك.

وقد فتح الحمام أبوابه لاستقبال المدعوين في الساعة الخامسة صباحاً. وجلست الفرقة الموسيقية على المصطبة «الصدرانية». وبدأ العزف والغناء منذ

<sup>(</sup>١) -كان في غربي القنوات، وقدهدُم في الخمسينات ولأأثر له اليوم.

 <sup>(</sup>٢) - فنان دمشقي كان يقيم في تلة القاضي بالقيمرية، ألف مع إخوته الثلاثة فرقة فنية، سافر إلى مصر
 واجتمع بعبده الحامولي فأعجب به، توفي بدمشق سنة ١٩٢١م.

انظر: أعلام الأدب والفن لأدهم الجندي ١/ ٢٥٦- ٢٦٧، وفيه تراجم رشيد عرفة وعبد الله أبو حرب والآخرين.

الصباح حتى المساء. وبما أن الجوقة تعبت فقد اضطر الداعي أن يحضر جوقتين أخريين. فكانت إحداهما جوقة محسن وأولاده: بديع بالعود، وأخيه شكري بالقانون، والكليخان تحسين بك بالناي. والثانية جوقة مصرية يرأسها أحمد خلف المغنى.

### طرب وطعام في الحمام

وجعلت هذه الجوقات الثلاث تتناوب العزف، والمغنون يتبدّلون كلما تعب مغن تزل وصعد مكانه آخر. وكانت الطبقة المدعوة تأتي مجتمعة، فالشيوخ العلماء من الساعة الخامسة إلى السابعة، والموظفون من الساعة السابعة إلى التاسعة، والموظفون من الساعة السابعة إلى التاسعة، والتجار من الساعة التاسعة إلى الحادية عشرة، والشبان من رفقائي الخصوصيين من الحادية عشرة إلى العصر. وقد تناولوا الطعام في الحمام. ثم جاء دور الأكابر، ثم رجال الأحياء. وكان المدعوون منهم من يغتسل، ومنهم من يكتفي بالجلوس على «المصاطب» وسماع شيء من النوبة . . . وهكذا دواليك .

### الرقص والألعاب

وقد أجرى في هذا اليوم الشبان الرفقاء من الألعاب الخصوصية المرتجلة ماأثار حماسة المدعوين أو الذين أفاضوا المرح على المدعوين أكثر من غيرهم ثلاثة من ألطف أبناء حي القنوات وهم: أبو عشمان الدعاس وأبو دعاس المخللاتي وأبو عدنان تللو، الذين بقوا يرقصون من الصباح الباكر إلى منتصف الليل. ولا يخفى على القارئ أن رقصهم كان «بالزلط» طبعاً. أما أبو عدنان فلم يقلع الفوطة بل كان يرقص وهي على وسطه. وأسباب عدم قلعه إياها أنه كان لم يزل آنذاك في مقتبل الشباب، وأبو عدنان حسني تللو المشهور من لا يعرفه في هذه البلدة؟ بل في جميع البلاد العربية؟ فقد كان أمرح شاب. ولم يزل أمرح شيخ حتى اليوم. هذا الرجل كان ومازال يضفي السرور على إخوانه وأصدقائه، بل على من يعرفه، ومن لا يعرفه حتى على أعدائه. ففي كل مجلس يستولي على الحاضرين بدعاباته ورقائقه وخفة روحه «لاجسمه». وهكذا فإن حسنى تللو هو خفة روح الزمان في كل آن.

أما أبو عثمان وأبو دعاس فكانا في سن الشيخوخة. وكلاهما سمين بدين لا يقل أحدهما عن المائة والخمسين كيلو. فكان منظرهما يجبر المتفرج على الضحك. وبذلك غدا الحمام حمام سرور وفرح. وبقي حديث دمشق مدة طويلة.

### لبست القنباز والقبقاب!

ولما كان العريس في أيامنا تلك يخجل من أن يرفع نظره إلى أحد حياءً من الناس، خصوصاً الذين هم أكبر منه سناً وأرفع منه مكانة، فإنني ضربت ذلك اليوم بهذه العادة عرض الحائط.

ولبست ُقنبازاً «صاية حرير»، وقبقاباً عالياً كان يلبسه صناع الحمام، ووقفت كأنني صاحب الحمام أستقبل ُالناس، وأُعطي الشبان منهم خاصة المناشف والفوط. وعند اللزوم أدخل إلى الداخل وأغسل وأفرك، وأفرك وأكيس، وأنظف رفقائي وألعب وأضحك . . . إلى أن انتهى اليوم . ولم تزل خواطر هذا الحمام تطربني كلما مرت بخاطري .

وسوف أصف في الفصل القادم حمامات دمشق في ذلك الزمان، والعادات التي كان يتبعها الأهلون، نساءً ورجالاً، لنصور للقراء أطرف صورة عن حمامات دمشق في ذلك العهد، كي تبقى صورة ناطقة على كر الليالي والأيام.

# لا، لمؤتمر باريس سنة ١٩١٣م<sup>(١)</sup>

أبرق أمس جماعة من علماء دمشق وأعيانها وتجارها ومفكريها إلى الصدارة العظمى، وإلى جريدة «إقدام»، بالبرقية الآتية انتصاراً للإصلاح والمصلحين:

«نشر بعض السوريين المعروفين في أوربا بياناً صرَّحوا فيه أنهم سيعقدون مؤتمراً للوقوف في وجه الاحتلال الأجنبي في سورية وفي فلسطين الذي تلمَّح إليه جرائد أوربا. ودعوا لمعونتهم من يهمه وقاية الوطن العثماني من هذا الاحتلال. فاستحسن مسعاهم كل صادق لوطنه، مخلص لدولته (٢).

وقد بلغنا أن جماعة في دمشق قاموا يُقبِّحون مناهضة هؤلاء لاحتلال الأجانب كأنه سرَّهم ماحلَّ بإخوانهم في طرابلس الغرب والروم إيلي من النكبات المؤلمة، فساء عملهم هذا كل محبُّ للخلافة الإسلامية والسلطنة العثمانية، مبغض للسيطرة الأجنبية.

فنحن بصفتنا من أفراد الأمة العثمانية المخلصين، نحتج على أولئك الجماعة المعاكسين لمسعى مواطنينا في أوربا المبني على خلوص النيَّة للدولة والوطن،

<sup>(</sup>١) - نُشرت في جريدة المقتبس عدد (١٢٠٥) - السبت ٣١ أيار ١٩١٣م

<sup>(</sup>۲) -- قامت هذّه الجهود رداً على الدعوة الى عقد مؤتمر عربي في باريز ترعاه فرنسة وبريطانيا، وقد عُقَد المؤتمر رسمياً يوم ١٨ حزيران سنة ١٩١٣م، بهمة جمعيّة «العربية الفتاة»، وكان عقده شؤماً على الأمّة العربية، تجلّى ذلك بمعاهدة سايكس بيكو وتصريح بلفور، واتفاق سان ريمو، وأخيسراً إنذار

ونعرض لفخامتكم أننا بريئون من هذه المعاكسة المريبة، ونسترحم إنفاذ اللائحة الإصلاحية المتقدمة قبلاً لمقامكم السامي من المجلس العمومي، بواسطة ولاية سورية. والأمر لوليه (١).

على العسلي، متري قندلفت، خورشيد وهبي، عثمان العظم، محمد سليم النجاري، كزبري زاده محمدزكي، بكري زاده محمد فوزي، توفيق الميداني، رشدي الشمعة، عبد الوهاب إنكليزي، شكري العسلي، سليم الشمعة، محمد كرد على، محمد على الدالاتي، شكري الجندي، وجيه الكيلاني، صلاح الدين منصور، عمر الشمعة، محمد عيد القاسمي، عظم زادة صفوح المؤيد، مهايني زادة محمَّد منير (٢)، خليل مردم بك، عارف الشهابي، أحمد خانجي، حسام الدين عمري، أحمد حلمي خيمي، عبد الفتاح السكري، على الغبرة، الدكتور صالح شورى، محمد توفيق الداوودي، حسني الفرا، محمود حيدر، جرجي الحداد، نصوح المؤيد العظم، محمد فخري البارودي، لطفي الحفار، صبحي سامي العيطة، محيي الدين شمدين، جمال حفار، عبد القادر سكر، رشدي الحكيم، فريد الغزي، فائز الغصين صاحب جريدة «السيف»، سالم الأمير صاحب «المفيد»، فؤاد حنتس، أحمد كردعلي، الصيدلي خليل سنكي، مصطفى العجلاني، مصطفى شورى، الصيدلي صادق شورى، الطبيب عز الدين شهاب، الطبيب شريف شهاب، محمد صبحي الجلاد، عبد القادر خولة، توفيق الحلبي، الدكتور صلاح الدين القاسمي، نجم الدين منصور، محمد سعيد السادات، إبراهيم خالد الجزائري، عبده الصباغ، قدسي زاده محمد رشدي، الصيدلي منير محايري، خير الدين الزركلي، خليل القباني، الصيدلي إحسان حمدي، حبيب إلياس، محمد العسلي، محمد أديب مردم بك، حمدي الكيلاني، الدكتور عبد الرحمن

<sup>(</sup>١) - في الخامس من أيار سنة ١٩١٣م نشرت الدولة العثمانية قانوناً جديداً للولايات العربية بمنحها مزيداً من السلطات، لكن جمعية العربية الفتاة رفضته . . .

<sup>(</sup>٢) - زاده، لفظ تركي يعني (آل)، وهو يأتي عادة قبل الاسم، والمعنى: محمد منير المهايني وصفوح المؤيد العظم إلى . . . خ .

الشهبندر، محمد المفتي المحامي، عادل المصطفى، عثمان خير، إبراهيم المزنَّر، علي تقي الدين، محمد بدر الطاغستاني، نعيم جديّ، رضا مردم بك، محمد صادق البحصلي، محمد سعيد الرجلة، محمد كامل القصاب، محمد توفيق عبد ربه، محمد إسكندراني، مصطفى الفحل، إسماعيل اسكندراني، عبد الرزاق غيبة، منير زادة محمد شريف، محمد شكري الحسيني، مارديني زادة توفيق، محمد سليم اللحام».

يرى القارئ (۱) أن الموقعين على هذه البرقية يملكون ثروة لاتقدر، فهم من خيرة العلماء والأعيان والتجار والسراة والأطباء والصيادلة والمحامين وأرباب الصحافة والمتخرجين من المدارس العالية وأرباب الثروات الطائلات. وكلهم يعلمون مايكتبون، ويوقعون على مايفهمون. والحمد لله أن ليس فيهم عضو في دائرة رسمية أو موظف أو صاحب راتب، يخاف على راتبه، فهؤلاء هم مفكرو الأمة الذين يهمهم نجاح البلاد وراحة العباد، ويعتقدون أن سعادتهم تتوقف على سعادة الأمة، وأن شقاء الأمة يشقيهم. فلذلك نؤمل من الحكومة أن تهتم لبرقيتهم وتسارع لإجابة طلبهم المحق الذي ليس فيه إلا طلب الحياة السعيدة لهذه الأمة الحزينة. وجل أمالهم حفظ الخلافة الإسلامية والسلطة العثمانية لتبقى البلاد عثمانية. والله ولى المخلصين.

(١) - يعنى قارئ المقتبس.



سمو الأمير زيد شقيق جلالة ملك سوريا المعظم



رسم دار الملك

## علي الزركلي، الشاب الوطني<sup>(۱)</sup>

من غرائب الحوادث ماحدثني به علي أفندي الزركلي أحد أصدقائي، قال: بعد دخول الجيوش العربية دمشق بيومين وإذ بصديق لي من الشبان القوميين الذين التحقوا بجيش الحجاز أثناء الثورة العربية الكبرى يزورني في داري ويقول:

بما أنك من الأكراد الذين يعتمد عليهم في الرجولة بإمكانك أن تذهب إلى حلب وتقوم بخدمة وطنك، بأن توصل كتاباً إلى رجل في حلب مقابل أجرة مائتي جنيه مصري تتناولها مقدماً مع ثمن راحلة لك وراحلة لمعاون تختاره أنت، على أن تمشي غداً صباحاً، متنكراً بصفة تاجر أغنام، وأنك ذاهب إلى حلب لإتمام صفقة. وبإمكانك الذهاب عن طريق بعلبك - حمص - حلب.

قال صديقي: استهوتني الأجرة وقلت: مائتا دينار لم أحلم بها طيلة حياتي. وعولت على القيام بهذا العمل. ولما رأى قبولي قال: قم. فقمت وسرت معه إلى أوتيل فيكتوريا، ودخلت وإياه. وهناك أبقاني ودخل بمفرده قائلاً إنه سيقابل أحد الضباط الإنكليز الكبار الذين نزلوا في هذا الفندق. ثم لم يلبث أن عاد ودعاني إلى مقابلة الكولونيل – الذي لا يحضرني اسمه الآن – وكان يتكلم اللغة التركية جيداً بطلاقة. وقام بمهمة تقديمي إليه، ثم قفل عائداً وتركني بمفردي عنده.

ولما كانت لغتي التركية ركيكة جداً لم أقدر على التفاهم معه، فأحضر ترجماناً، وجرى بيننا الحديث الآتي:

. ova /ae – (1)

قال العقيد - الكولونيل - هل عرفت المهمة التي جاء بك الشاب من أجلها؟ قلت: نعم، هي إيصال رسالة إلى رجل في حلب. قال: هل وافقت على القيام بهذا العمل؟ قلت: نعم، قال فأخرج لي ثلاثمائة العمل؟ قلت: نعم، قال فأخرج لي ثلاثمائة جنيه مصري وناولني إياها، وقال: خذ هذه على الحساب، واشتر اليوم راحلتين لك ولمعاونك، وتعال غداً لأدلك على عميلنا اليهودي في حلب وأعطيك الرسالة. ويجب أن تكون عندي في الساعة الثامنة تماماً لتتحرك من دمشق في التاسعة عن طريق صيدنايا - يحفوفه - بعلبك. ونهض ماداً يده لوداعي، فصافحته.

وخرجت وأنا باضطراب زائد، والعرق ينصب من جميع جسمي، وأحسست بنفسي أنني أصبحت جاسوساً بدون أن أعرف. وبدلاً من أن أذهب إلى السوق لشراء الراحلتين عدت إلى داري. ولم أخرج إلى اليوم الثاني. وفي الساعة الثامنة والربع تماماً طرق بابي، فخرجت وإذا بشرطي إنكليزي عسكري بيده خريطة صغيرة استدل منها على موقع داري دون أن يسأل أحداً من أهل الحي الذين رآهم.

والعجيبة في دخوله إلى محلتنا «السَّمانة»(١)، وهي المعروفة بأن القرد أضاع ابنه فيها لكثرة التعاريج في أزقتها الضيقة، والتي تُضيع الخبير من أبناء دمشق، والمعروفة بالسمانة. ولما رآني قال: تفضل ، العقيد يريدك. فقلت: حاضر. ودخلت فارتديت ملابسي وأخذت المبلغ وذهبت إلى فندق فيكتوريا، وقابلت العقيد وأعدت له المبلغ معتذراً عن عدم تمكني من إيجاد رفيق يصاحبني في هذه السفرة، وعدم سماح والدي لي بمغادرة دمشق في هذه الظروف.

وخرجت أنفض غبار الموت والعار عن أكتافي، وسقط من عيني هذا الشاب القومي الذي يدَّعي الوطنية ويتبجح بها في المجالس، وهو السيدع. ش. والذي أخذ كنيته أخيراً: عز الدين آل علم الدين.

<sup>(</sup>١) – كانت تعرف بالجديدة وداوراغا، وهو تحريف دولار آغا. وقد هدُّم مُعظمها اليوم.



رسم دائرة بلدية العاصمة والمكان الذي أعلن فيه المؤتمر السوري استقلال سوريا

### رسالة من صالح جودت

أخي وصديقي العزيز فخري بك(١)!

نعمة الله علي بضرف صداقتك من عوامل سعادتي. واهتمامك بخدمة العلم والشرق من أسباب غبطتي، وثقتك بي من دواعي افتخاري، فحياك الله وبياك، وأنالك متمناك.

وصلني خطابك الأخير، الرقيم ٥ الماضي، فوصل الله بك أسباب السرور بما أدخلته إلى قلبي من الفرح بالاطمئنان عليك.

أما ماسألتني عنه من المعلومات المتممة لرحلتك المباركة فقد اهتممت به فأرسلت لك بالبريد التقويم الذي وضعته الحكومة المصرية عن منصر سنة ١٩٢٢ لأول مرة. وفيه من البيانات العامة الهامة مايساعدك كثيراً في فصول رحلتك.

وفيه باب مطول عن التعليم في مصر وإحصاءاته. وتجد طيّ خطابي هذا ملخصاً عن التعليم والمدارس، ضمَّتُهُ آرائي وإجاباتي فيما سألتني عنه في خطابك الأول الرقيم ٨ يناير (كانون الثاني) من العام الماضي. وتجدمع ذلك أيضاً كلمة جامعة عن «العائلة المصرية»، وكلمة موجزة عن «الكشافة المصرية» كطلبك، فأرجو أن يروق لك ذلك.

وأنا مستعد لأن أرسل لك ماتحتاجه من البيانات الأخرى. وأرجو أن يوفقك الله إلى إتمام رحلتك بما يكون فيه الفائدة لقرائها.

(1)-74/773

- الأزمة السياسية عندنا مشتدة، وفَّق الله بلادنا وبلادكم لتحقيق أمانيها لوطنية.

- تشرقت في مصر في الشهر الفائت، بمعرفة الأمير عبد الله، أمير شرق الأردن، ودعاني لزيارته فيها. وأتحدث مبدئياً مع سيادة معتمد حكومة الحجاز بمصر (السيد عبد الله الخطيب) على السفر معاً لشرق الأردن في النصف الثاني من شعبان القادم إن شاء الله، وفقنا الله. فإذا تيسر ذلك فستكون لي فرصة سعيدة في زيارتك بدمشق لأحظى برؤيتك ، فقد طال اشتياقي إليك.

- من أخبارنا العلمية هنا تأسيس مجمع لغوي، لوضع الألفاظ المستحدثة للعلوم العصرية. وقد انقسم إلى لجان، اختصت كل لجنة بوضع ألفاظ فن مخصوص، وفقها الله في أعمالها.

- سأبلغ سلامكم لصديقي زكي باشا<sup>(١)</sup>. وأهديكم تحيات كل من عرفكم لدينا.

- وأرجو إفادتي: هل لايزال يوجد بدمشق العباءات الحريرية الخفيفة التي تشبه (الستاكروتا). وهي مطرزة عند العنق بخيوط فضية مذهبة خفيفة وتصلح للصيف. إن كان موجوداً هذا الصنف فأرجوكم إفادتي عن ثمنه لأنه كان استُحضر لي منه منذ بضع سنين عباءة، وأرغب بمثلها، وسأرجوكم انتقاءها. وشكر الله همتكم وبارك في مودتكم لأخيكم المخلص:

مصر في أول مارس ١٩٢٣

صالح جودت<sup>(۲)</sup> مدير مكتب وزير الحقانية بمصر

<sup>(</sup>١) -زكي مبارك، ابن عبد السلام، من كبار كتاب مصر المعاصرين، حصل على لقب دكتور في الآداب، وله مؤلفات عديدة. توفي في القاهرة سنة ١٩٥٢ عن ٦١ عاماً.

<sup>(</sup>٢) - صالح بن اسماعيل جودت، قانوني وسياسي ووطني وشاعر مصري ومؤلف، توفي في مصر سنة ١٩٤٥ عن سبعين عاماً تقريباً .



ساطع بك الحصري وزير المعارف

## معتقلو الإفرنسيين كرهائن من أجل إخماد الثورة السورية في سنة ١٩٢٥

١ - الشيخ عبد الغني أفندي الأسطواني(١).

٧- الشيخ حمدي أفندي الأسطواني الشهير بالسفر جلاني.

٣- الشيخ سعيد أفندي الحمزاوي.

٤ - الشيخ قاسم أفندي التل.

٥- السيد سليم قدعة .

٦- السيد أبو شكر الطباع.

٧- السيد أبو أنيس الصباغ.

٨- السيد كمال حبّاب.

٩- السيد ممدوح حبَّاب.

١٠- السيد أبو صياح حبّاب.

١١- السيد حسن حباب.

١٢ - السيدرضا حبّاب.

(١) - لمعرفة تراجم هؤلاء انظر:

- تاريخ علماء دمشق للحافظ وأباظة.

- أعلام دمشق. عبد اللطيف الفرفور.

- أعلام الأدب والفن. أدهم الجندي.

١٣- نسيب بك الحمزاوي.

١٤- محمود بك الحمزاوي.

١٥- أين بك الحشتيمي.

١٦- فخري بك البارودي.

١٧ - عادل بك حتاحت.

١٨ - الأمير بهجت الشهابي.

۱۹ – زكى بك الركابي.

۲۰ - رأفت بك الركابي.

٢١ - السيد مهدي المرتضى.

٢٢ - السيد صالح الحفار.

٢٣- السيد أبو سعدو النوري.

٢٤ - السيد ياسين رحمون.

٢٥ - السيد إبراهيم المهايني.

٢٦- السيد أبو عزت حتاحت.

٢٧- السيد مكتي حتاحت.

٢٨- السيد أبو توفيق الحكم.

٢٩ - السيد أبو فياض الشملي.

٣٠- السيد أبو طالب بيضون.

٣١- السيد محيى الدين النحلاوي أبو محمد.

٣٢- السيد أبو هاشم اللحام.

٣٣- السيد حسين صندوق.

٣٤- السيد عبد الله شموط.

٣٥- السيد عارف الطواشي.

٣٦ - السيد أديب الصفدي.

٣٧- السيد أبو حبيب الشويري.

٣٨- السيد جريس عفلق.

٣٩- السيد حسن الرز.

٠٤ - السيد أبو أنيس المعلم.

١٤- الشيخ عبد الرحمن القصار.

٤٢ – السيد سليمان القصار.

٤٣- الشيخ عبد الرزاق مختار باب سريجة.

٤٤ – السيد منير الصعيدي.

٥٥ - السيد أبو منير الصعيدي.



عبد الحميد باشا القلطقجي وزير الحربية -٥٠-

### نادي الفنون الجميلة - أنطاكية- سوريّة

حضرة الوطني الغيور فخري بك البارودي المحترم (١١).

تشرقت ببطاقتكم اللطيفة المعربة عن ارتياحكم من زيارة نادي الفنون الجميلة. فشكرت لكم هذه العاطفة الطيبة التي تنظر على الدوام إلى الأمور، مهما كان نوعها، بعين صافية يشع منها الحب والأمل. وهذه، والحق يقال، هي عين الرجل القدير الخبير الذي يرى الخير والفائدة في جميع ما يحيط به، ويعلم كيف يستغلهما للبنيان.

أراني مضطراً وأنا أكتب إليكم أن أطلعكم عن أحوال النادي بعد زيارتكم له، وأقول إنه كان لتلك الزيارة أثران:

الأول: أثر سرور وافتخار في نفوس أعضاء النادي يبقى أثرهما زمناً طويلاً.

والثاني: أثر اضطراب ووسيلة للانتقام في نفوس الخصوم، فقاموا يعملون كل مافي وسعهم لإبادة النادي، واستخدموا لذلك طرقاً كنا نجلهم عن اتباعها. فراحوا يترجَّوْنَ ويهددون من يلوذ بهم من أعضاء النادي، وانداروا للأهالي يبثون في رؤوسهم أفكاراً وتعاليم فاسدة عن النادي، ويطلبون منهم أن يقطعوا المدد المالي عن أو لادهم.

ولاننكر أنه كان لهذا الهجوم خدوش في النادي، إذ انسحب عدد من

<sup>. 244 /47 - (1)</sup> 

الأعضاء. ولكنه قد برهن لنا في الوقت ذاته عن متانة تمسُّك الآخرين بالمبدأ السامي ومقاومتهم ذوى النفوذ حتى والأهل.

أما الذين تأثروا من جراء ذلك، فهم الرئيس السابق السيد باسيل خوري، والأستاذ أرسوزي (١) نقل من أنطاكية إلى تجهيز دير الزور. وكذلك رئيس النادي الشرف اضطر بسبب وظيفته، كما نظن، أن ينسحب.

قلت: إنه كان لهذا الهجوم خدوش في جسم النادي، ونرجو أن لايتمكنوا بأكثر من ذلك من حيث إن الحكومة طلبت قائمة المشتركين، وهي الآن تدقق في سن الأعضاء. وربما ستتذرع بأمرين للإضرار بالنادي إضراراً هاماً:

الأول: أن النادي قبل أعضاء دون العشرين من العمر.

والثاني: أنه قبل طلاب المدارس بدون اطلاع الحكومة على ذلك.

وإذا ماتسنَّى لنا الخروج من هذا المأزق فسيكون النادي أقوى من السنين الماضية بكل معنى الكلمة .

ولم يكتف الخصوم بهذه المناوأة بل أسسّوا نادياً جديداً، ومدُّوه بالمال وقدَّموا له منزلاً مجاناً.

على أني أعتقد أن هذا لايؤثر بنا البتة، وسنكون قادرين السنة القادمة على إيجاد كل الوسائل لتنشيط الأعضاء وتوسيع الدعاية.

بسبب استقالة الرئيس وبعض الأعضاء الإداريين صار بالطبع انتخاب جديد للهيئة الإدارية، نرجو أنها تسد الفراغ وتعمل إلى مايؤول لخير النادي.

هذا وتفضلوا بقبول أخلص تحياتي وسلامي، سيدي.

انطاكية في ١٤ تشرين الثاني سنة ١٩٣٢.

أخوكم . . . قربان

 <sup>(</sup>١) - سياسي سوري، أقام في أنطاكية، ومارس التدريس، ونادى بالوحدة العربية، نشرت وزارة الثقافة في دمشق أعماله كاملة. توفي في دمشق سنة ١٩٦٨ عن ٦٨ عاماً.

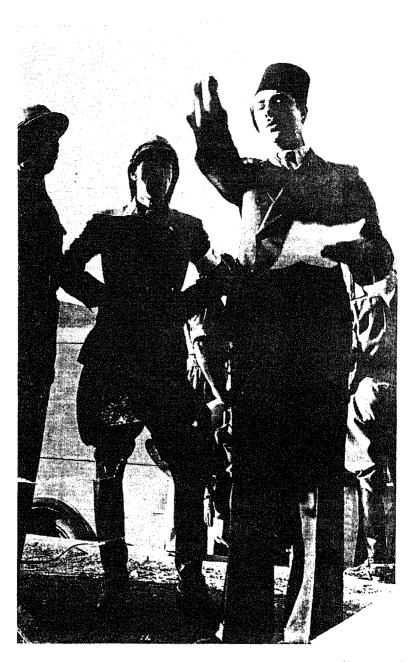

الأمير زيد الأطرش يؤدي قسم الحديد وبجانبه فخري البارودي ونزهة المملوك



فخري البارودي عند عودته من منفاه في الحسكة ١٩٣٥

### حزب الاستقلال الجمهوري- بيروت(١)

سيدي الزعيم الكريم فخري بك!

تحية وإكرام، وبعد فقد كان لتشريفك بيروت ووفرة حظنا في الاجتماع بك مراراً عديدة ماشجعني على الكتابة إليك في هذه الفرصة في نادي الحزب. وأرجو أن يكون لي حظ الحصول على جواب منك، به أستعلم عن أحوالك وصحتك الغالية، وأتلقى أوامرك وإرشاداتك علي أتمكن من القيام بخدمة لي فيها شرف وللوطن منها نفع.

لقد أبعدوك عنا - أبعد الله عنهم السوء - قبل أن أتعرف على وكيل المشروع. وقد سمعت أن هذا انتحر، والأعلم مبلغ هذا الخبر من الصحة، لذلك أنا أرجوك أن تتفضل بإفادتي.

لقد أقفلت بيروت نهار السبت الماضي إقفالاً، لولا بعض المعاكسات لكان تاماً. فقد عاكس الإقفال فتتان: فئة إكراماً لمركز موظف كبير عندنا، وأخرى رغبة في بقاء جو المفاوضة سليماً - سلم الله أمورنا. وأما الجماعة الذين يخدمون الأمة من

<sup>(</sup>۱) - أسس سنة ١٩٣١م في بيروت، عارض الانتداب، ودعا إلى استقلال لبنان وعروبته، وعمل على تنسيق مواقفه مع الكتلة الوطنية في دمشق، وعارض معاهدتي سنة ١٩٣٦ في سورية ولبنان. وفي آخر شهر تموز سنة ١٩٣٦ أصدر إميل إدّه مرسوماً بحل الحزب بموجب أمر تلقاه من المفوض السامي الفرنسي.

وراء (الكواليس) فقد تمنيت كثيراً لو حلَّ عليهم شيء من روح فخري بك، لكن آمالي لم ولن تتحقق لسوء الحظ، ومع ذلك هم الذين أقفلوا البلد على زعمهم!

لقد دُعي رئيس الحزب إلى دائرة الأمن العام، اعتقاداً من الجماعة أن الحزب هو الذي سيقفل البلد، وسيقوم بمظاهرات فظيعة، فأجابهم على تهديدهم بما أراح بالهم نوعاً. ثم عرضوا لمسألة تكريم الحزب لوفد الكتلة الوطنية، وقالوا إن هذا يُفسر تفسيراً سيئاً عندهم، سيما في هذه الظروف، ورجوه العدول عن هذه الفكرة، فأجاب إننا نكرم وفد الكتلة اعترافاً بجميل مناصرتهم لنا بقضية المونوبول، وأن الحزب قرر ذلك، ولا يمكن الرجوع عنه. لكن يظهر أن الظروف تخدم أسيادنا، بديليل أن الصديق نصري، وهو أمين سر الحزب، مريض منذ بضعة أيام. ورئيس الحزب عمل عملية جراحية هذا الصباح.

أما أنا فأتساءل: هل نكرمٌ وفد الكتلة وفخري بك بعيد؟ أرجو غض النظر لضعف لغتي في الكتابة، فما أوتيت أكثر من هذا. كما أرجو غض النظر أيضاً لإرسال كتابي بواسطة الصديق العزيز الأستاذ سمارة، لأني أخشى المراقبة.

وختاماً اقبلوا تحياتي العاطرة، وقبلة شوق، رغم وفرة المسلمين، ودمتم للمخلص.

بیروت ۱۹۳۵/۲/ ۱۹۳۵

حان . . . ناک

(۱) - ملف ۸۲/ وثيقة ۲۰۱.

ł



### تأبين الشيخ عبد المحسن الكاظمي

أخي العزيز فخري بك

سلاماً وتحية، وبعد فإن النية اتجهت في بغداد لإقامة حفلة تأبينية كبرى لفقيد العرب المرحوم الشيخ عبد المحسن الكاظمي<sup>(۱)</sup>. وقد علمت أن إخواننا الفلسطينين برعاية سماحة الحاج أمين الحسيني سيقيمون حفلة مثلها في يوم الأربعين (٢ ٢ حزيران).

وكتب الأخ أسعد داغر (٢) إلى صديق كبير له ببغداد بأن أدباء وادي النيل، وأدباء الجالية العربية، سيقيمون حفلة أيضاً. ولهذا رأيت واجباً علي أن أطلعكم على ذلك لكيلا تتخلف دمشق عن مشاطرة عواصم الأقطار العربية الأخرى شعورها. فإقامة حفلة تأبينية في يوم واحد في بغداد ودمشق والقدس والقاهرة يدل دلالة واضحة على مابين هذه العواصم والأقطار من صلات لاتنفصم وشعور صميم.

فأرجو من الأخ الكريم أن يتفضل بتحقيق هذه الفكرة التي لاشك في أنكم ترون فيها رأي إخوانكم في بغداد من معنى بليغ وإشارة سامية ومن تقدير لشاعر ماانفك يشدو بحرية العرب واستقلالهم، حتى وافاه المنون.

<sup>(</sup>١) - كان يلقب بشاعر العرب. ولد في بغداد، ومات في مصر فقيراً سنة ١٩٣٥ عن سبعين عاماً، وقيل إنه يأتى في الأهمية بعد مهيار الديلمي والشريف الرضى.

<sup>(</sup>٢) - أديب لبناني، له مؤلفات شتى، مات في مصر سنة ١٩٣٥ أيضاً.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام بغداد في ٢٥/ ٥/ ١٩٣٥

المخلص إبراهيم حلمي العمر<sup>(١)</sup>

ولدنا مدحت بك!

جاوبوا الكاتب، وهو مدير المطبوعات في بغداد عن كتابه، وادعوا نخبة الشبان المتعلمين في اليوم المذكور، مع جميع الجرائد، لحفلة تأبين تقام عندنا، واحفظوا هذا الكتاب.

أرسل الجواب بالإيجاب في ٢٧/ ٥/ ١٩٣٥

<sup>(</sup>١) - صحفي عراقي مشهور، له مؤلفات، مات في بغلاد سنة ١٩٤٢ عن ٥٢ عاماً.



#### رسالة إلى بطرك الموارنة

أبرق النائب البارودي إلى غبطة البطريارك الماروني بمناسبة تصريحاته الأخيرة المنشورة في «قبس» الأمس من أن غبطته يتمسك باستقلال البلاد وسيادتها، البرقية الآتية:

بكركي - غبطة البطريارك المعظم

تصريحاتكم الأخيرة المعبرة عن أماني الأمة السورية جمعاء بطلب الاستقلال أثلجت صدور الجميع. الشعب السوري بأسره يؤيدكم مسجلاً لكم مواقفكم المشرفة، وحقق الله مسعاكم.

۱۲ أيار ۱۹۳۵

نائب دمشق فخري البارودي<sup>(۱)</sup>

<sup>(</sup>١) - نُشرت في جريدة «القبس» يوم ١٧ أيار ١٩٣٥.

#### رسالة إلى رئيس الوزارة الفرنسية

أبرق صباح أمس نائب دمشق المحترم فخري بك البارودي بصفته رئيساً للجنة الدفاع عن الحياة النيابية البرقية الآتية: إلى فخامة رئيس الوزارة الافرنسية، بمناسبة اجتماع مؤتمر ماوراء البحار ووضع سورية بمصاف بلدان الحماية.

باريس - فخامة رئيس الوزراء.

إن سورية التي تبحث لجنتكم اليوم في شؤونها، ونوع ارتباظها بكم ومداه، لن تكون صديقة لكم في حالتي السلم والحرب إلا إذا نالت حقوقها المشروعة. إن إدخال سورية في مصاف المستعمرات جاء ضربة عنيفة على الصداقة المرغوبة، نلفت نظركم إلى وضع سورية الشاذ وإدارتها بصورة كيفية غير دستورية بعيدة عن روح الحق الدولي، وهو مناف للمصلحتين الافرنسية والسورية ومنذر بأوخم العواقب. رئيس لجنة الدفاع عن الحياة النبابية

فخري البارودي<sup>(١)</sup>

برقية إلى رئيس جمعية النجار في بيروت.

بيروت - ألفريد بك نصر

أضرب تجار دمشق اليوم ساعتين تضامناً مع بيروت للاحتجاج على السياسة الجمركية وفداحة الضرائب والاحتكارات المنوعة، وإعلاماً لاستيائها وقلقها أبرقت إلى مراجع باريز تؤيدكم، وطلب إرسال لجنة التحقيق البرلمانية.

نائب دمشق فخري البارودي<sup>(١)</sup>

<sup>(</sup>١) -نُشرتا في جريدة القبس يوم ١٧ أيار ١٩٣٥.

### برقية إلى رئيس جمعية التجار في بيروت

بيروت- ألفريد بك نصر.

أضرب تجار دمشق اليوم ساعتين تضامناً مع بيروت للاحتجاج على السياسة الجمركية وفداحة الضرائب والاحتكارات المنوعة، وإعلاناً لاستيائها وقلقها أبرقت إلى مراجع باريز تؤيدكم، وطلب إرسال لجنة التحقيق البرلمانية.

نائب دمشق

فخري البارودي

تلقى فخري بك البارودي برقية من ألفريد بك نصر، رئيس جمعية التجار في بيروت، جواباً على برقيته، هذا نصها:

دمشق - النائب الكبير فخري بك البارودي

إني مع أعضاء لجنة جمعيتنا نحيي بإعجاب إخلاصكم. نفاخر بتضامن تجار دمشق معنا. نرجوكم قبول وإبلاغهم شكرنا.

الرئيس: ألفريد نصر(١)

### الإضراب في دمشق

كان موعد إضراب التجار في دمشق الساعة العاشرة قبل ظهر أمس الخميس، وفي الموعد المعين ابتدأت المحلات في أسواق الحميدية والخياطين ومدحت باشا وما يجاورها تغلق بالتتابع. ولم تتم عشر دقائق حتى عمَّ الإضراب جميع هذه

<sup>(</sup>١) - القبس يوم ٢٤ أيار ١٩٣٥.

الأسواق. وقد امتد حتى الساعة الواحدة بعد الظهر حسب قرار تجار المدينة أمس وفي خلال هذه الفترة احتشدت جموع من التجار والأهلين في الأسواق، وظلت تتجول بسكون وهدوء، إلى أن انتهى أمد الإضراب، ولم يقع أي حادث مكدرً حتى ساعة كتابة هذه الأسطر.

وقد أرسل سعادة نائب دمشق فخري البارودي برقيات احتجاج إلى فخامة رئيس الوزراء الإفرنسية، ورئيس مجلس النواب والشيوخ، ورئيسي لجنتي الخارجية في المجلسين، وإلى رئاسة الغرفة التجارية في باريس، جاء فيها مايلي:

أتشرف أن أبلغكم أن متاجر دمشق ودور صناعاتها أضربت عن الأعمال ساعتين اثنتين يوم الخميس في ٢٣ أيار سنة ١٩٣٥ تضامناً وتأييداً للإضراب الذي عمدت إليه مدينة بيروت في نفس اليوم احتجاجاً على السياسة الاقتصادية التي تساس فيها مرافق البلاد وشؤونها التجارية والصناعية، وإعلاناً لشعور القلق من المصير الذي تساق إليه البلاد. لقد بلغت أحوال البلاد المجامة تجارة وصناعة وزراعة الحد الخطر بفعل السياسة الجمركية التي توالت احتجاجاتنا عليها وكثرت بياناتنا عن أخطائها ومخالفتها وصالح البلاد التي تعمل على تزويد صندوق المصالح المشتركة بأعلى رقم من المداخل وانفاقها في وجوه لاتفيد البلاد اقتصادياً وصناعياً أية فائدة، وسياسة منح الاحتكارات، وتجديد بعضها بقرارات تصدرها المفوضية الافرنسية في بيروت. كل ذلك عاون على جر البلاد إلى الحالة المؤسفة التي تعانيها الآن بقلق وألم. نكرر احتجاجاتنا السابقة ونؤيد طلب جمعية تجار بيروت بإرسال لجنة تحقيقية برلمانية مزودة بصلاحية التحقيق، واقتراح الوسائل الواقية .

السكون عن العناية بإصلاح هذه الأحوال يقود البلاد إلى التفكير بوسائل جديدة للاحتفاظ بثروتها العامة وماييقي لها من أسباب التجارة والصناعة المتلاشية . نرجو الإسراع في إيجاد الحلول الناجعة لهذه الحالة(١١).

 <sup>(</sup>١) - القبس الجمعة ٢٤ أيار ١٩٣٥.

## برقية إلى المفوض السامي بدمشق

أرسل النائبان فخري بك البارودي ونسيب بك البكري، باسم مدينة دمشق، برقية إلى فخامة المفوض السامي يعلنان فيها احتجاج المدينة على رحلة رئيس الوزراء (الشيخ تاج الدين) إلى باريز، ويقولان إن هذه الرحلة لاتعترف بها البلاد بصفة تمثيلية إذا كانت لغرض سياسي. وإذا كانت للنزهة فأموال الشعب لاتفي بمصاريف النزهات. ويكرران القول بأن الإصرار على هذه الأساليب السياسية والتخبُّط بهذه التجارب ليس في صالح فرنسا ولاسورية ويطلبان إبلاغ احتجاجهما باسم دمشق إلى وزارة الخارجية وعصبة الأم (۱).

-1.7-

(۱) - القبس ۲۶ حزيران ۱۹۳۰ .

# الدعاية التركية مد سورية(١)

حضرة الفاضل الغيور السيد فخري البارودي المحترم! نائب دمشق ورئيس لجنة الدعاية والنشر بدمشق.

سيدي الفاضل ا

بعد السلام أعرفكم أني سرُرت سروراً جماً لما اتصل بي من أن حكومتنا السورية الرشيدة شمرت عن ساعد النشاط لمحارية الدعايات الضارة ببلادنا العزيزة، ولتعيينكم رئيساً للجنة الدعاية والنشر، فأصبح للسوريين كل الأمل في تغلّب سورية على الأكاذيب الضارة بالقضية الوطنية - سورية من طوروس لصحراء العريش، ومن البحر للبادية - وذلك لما لكم من قوة الحق وطول الباع في مضمار النضال، فالله يكون بعونكم.

إني أشعر أنه من واجبي أن أرسل لكم بطريق البريد نسخة من كتيب نشرته ووزعته الجمعية المسماة: جمعية المخادنة (علّها المخادعة 1) التركية العربية بمصر وهو مجموعة أكاذيب ضدنا. فالرجاء الاطلاع عليه وبالأخص حيث أشرت بالمواد. صحائف ٧ و ٨ و ١٥ و ١٦ ، واتخاذ التدابير اللازمة لمحاربته. وبالأخص لأنه نُشر بل دُس بين أعضاء النادي السوري الكاثوليكي بمصر ، وقد أهملته الأعضاء لما فيه من الأكاذيب.

هذا وإذا وجلتم من المستحسن الانتفاع بخدماتي للدعاية السورية لما لي من

<sup>. 797 / 12 - (1)</sup> 

الخبرة في ذلك لأني درستها عن أربابها في أمريكا وألمانيا وأوربا، فإني رهن إشارة سورية بلادنا، أخذ الله بيدها وأعانها على أعدائها. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام، والسلام.

1987/8/80

إسكندر خوري بشركة المطبوعات العالمية بالفجالة ص. ب. ٥ بمصر



هاشم بك الاتاسي رئيس المؤتمر السوري -١٠٧-

# طلبت مدَّعي عام المحكمة الاستثنائية الإفرنسية إلى المبارزة(١)

في عام ١٩٣٧ اشتدت الاضطرابات في سورية عامة، وفي دمشق خاصة. وقامت قيامة السلطة الافرنسية المحتلة وطاشت عقول الموظفين الافرنسين. وخرجت نساء دمشق بمظاهرات شديدة (٢) كان لها وقع عظيم عند الأهلين، اضطرت السلطة أن تلقي القبض على طائفة كبيرة من النساء، سجنتهن في دائرة الشرطة، وقد من اليوم الثاني إلى المحكمة الاستثنائية.

وقد تطوع للدفاع عنهن من المحامين السادة سيف الدين المأمون وآخرون، وبعد أن استجوبت المحكمة المسجونات المتهمات، وجاء دور الإدعاء العام، وقف المسيو مورغان المدعي العام الإفرنسي، وهاجم الموقوفات هجوماً شديداً، وطلب من المحكمة الحكم عليهن بأقصى العقوبات لردع أمث الهن من مقاومة السلطة الإفرنسية. وأهان السوريين بكلامه الذي تهجم فيه عليهم. وقد نقلت جريدة «القبس» بعض الجمل التي أهان بها السوريين. منها جملة بذيئة قال فيها: إن السوريين أنذال، يختبئون في دورهم ويرسلون نساءهم للمظاهرات في الشوارع.

<sup>. 17 / 4 - (1)</sup> 

 <sup>(</sup>٢) - قامت هذه المظاهرات في تموز سنة ١٩٣٧، وبدأت بمهاجمة دار البلدية في المرجة، ثم تحولت إلى
 مبنى الحكومة بجوارها في السَّرايا، وكان سببها شح الخبز في الأسواق، وهي تشبه مظاهرة النساء التي
 قامت في مصر إبّان ثورة سنة ١٩١٩م.

إلى السيد مورغان، مدَّعي عام المحكمة الاستثنائية في دمشق، بما أني نائب سورية، وواجبي الدفاع عنها في داخل المجلس النيابي وخارجه، وبما أنكم أهنتم العرب الذين لاينامون على الضيم، وهم منذ عرف التاريخ، نساؤهم يساعدون الرجال في جميع مرافق الحياة، خصوصاً في الحروب. والمرأة العربية لم تكن تكتفي بتضميد الجراح، والقيام على سقاية المحاربين وإطعامهم وتقديم السلاح والعتاد لهم، بل كنَّ يحاربن معهم جنباً إلى جنب، ودخول العرب بلاد الشام من أسباب صمود نساء العرب في تلك الحرب التي قامت بينهم وبين الرومان في موقعة اليرموك، ولو لا نساء العرب في تلك الوقعة لبقي الرومان إلى اليوم في بلاد الشام.

والنساء اللواتي يشاركن رجالهن في الحروب يوجد منهن في جميع الأمم، وهذه فرنسا مازالت تفخر بجان دارك التي أنهت حرب المائة سنة وخلصت بلادها من الأعداء، وهذي جان هاشيت التي خلصت بلدها من أعدائها، وهؤلاء نساء باريز عام ١٨٧٠ اللائي خلصن باريز من الألمان ببيع حليهن لفكها من الجزية التي ضربت عليها، كل هذا صار ولم يقل أحد إن رجال فرنسا أنذال لأن نساءهم دافعن عن بلادهن .

وإني قد أتيت بهذا الكتاب طالباً منكم سحب كلمتكم التي أهنتم بها السوريين على صفحات الجرائد، والاعتذار لهم عن الإهانة التي وجهتموها الى شعبي الكريم . . . وإلا فإني أدعوكم إلى المبارزة بالسلاح الذي ترغبونه . وشهودي على المبارزة هما الأمير خالد الجزائري وحسين بك الإيبش . وإني بانتظار الجواب . وإذا رفضت المبارزة ولم تجبني على كتابي بالاعتذار ونشره في الصحف فإني أعدلك جباناً ، والسلام على من اتبع الهدى .

نائب دمشق فخري البارودي وأرسلت الكتاب مع شاهدين من الشبان هما: أديب أفندي الصفدي، والدكتور منير العجلاني (١)، بصفتهما شهود تبليغ كتاب المبارزة.

انتشر الخبر في دمشق، وقامت قيامة الإفرنسيين، واجتمع كبار رجال السلطة والقواد. وأحضروا جميع القضاة الإفرنسيين، وتشاوروا فيما يفعلون، ولم يقروا على شيء.

وجاءني في صباح اليوم الثاني حسام الدين الصلاحي، ترجمان مدير المكتب الثاني آنذاك، وسألني عن السلاح الذي أفضله، قلت: لافرق عندي بين السيف والمسدس. فالسلاح الذي يروق للمدعي العام أقبل به مع أن حق اختيار السلاح لي، لأني أدافع عن الإهانة. وسألني عن استعمال المسدس، وهل يمكنني المبارزة فيه. فقلت: إني منذ دخول الإفرنسين إلى سورية لم استعمل المسدس، وهذا نقص كبير ربما يؤثر على تمريني الذي كنت أتمرنه أيام الحكومة العربية، حين كنت مرافقاً لجلالة الملك فيصل، والمرافق مجبر على أن يتمرن على رمي المسدس والبندقية. وكنت أكتب اسمي على الحائط على بعد عشرين متراً، ولاأدري هل أتمكن من ذلك اليوم. على أني سوف أتمرن من الآن إلى أن يحين وقت المبارزة، إذا قبلها المسيو مورغان.

فذهب ولم يعد. والذي فهمته أن الإفرنسيين بحثوا في اجتماعهم الذي أجروه في دار المشيرية (٢) - وكانت مركزاً للبعثة الإفرنسية- جميع الوجوه التي

<sup>(</sup>۱) - ولد في سنة ١٩٠٥م، وحصل على درجة الدكتور في الحقوق من باريز، وانضم إلى حزب الكتلة، وانتخب نائباً عن دمشق منذ سنة ١٩٣٦ علةً مرات، ثم انقلب على الكتلة، وتولى علةً وزارات، واتهم سنة ١٩٥٧ بالتآمر على الوطن، فسجن، ثم أفرج عنه وأمضى حياته في السعوديةً.

<sup>(</sup>١) - سياسي سوري، ولدسنة ١٩٠٥، وأصبح زعيماً للقمصان الحديدية سنة ١٩٣٦م، انتخب نائباً عن دمشق مرات، واتهم بالتآمر على البلاد سنة ١٩٥٧، فغادرها بعد ذلك إلى السعودية.

<sup>(</sup>٢) - كانت في موقع القصر العدلي اليوم، احترقت سنة ١٩٤٥م. وسميّت بالمشيرية لجلوس مشير الشام فيها في العصر العثماني.

يحتمل وقوعها من هذه المبارزة. وكانت آراؤهم مختلفة. وقد قرر الجميع أن هذا الطلب هو عمل جنوني قام به شاب لا يعرف معنى الحياة. وقال بعضهم: إذا قتل المدعي العام فويل لفرنسا من العار. وإذا قتل هذا المجنون (يعني أنا) فويل لها أيضاً مما يقع في البلاد من الاضطرابات. ويعد تداول الرأي قر القرار على أن يعتذر المدعي العام بكلمة نشرتها الجرائد. وهذا نصها:

"إن السيد مورغان، مدعي عام المحكمة الاستثنائية الإفرنسية، يعلن للرأي العام السوري أن الجرائد المحلية حرقت مطالعته في محاكمة سيدات دمشق تحريفاً سيئاً هيَّج الرأي العام. والحقيقة هي أن المسيو مورغان لم يقل "إن السوريين آنذال يختبئون في دورهم ويرسلون نساءهم إلى الشوارع». ولكنه قال: "إن الرجل الذي يرسل زوجته إلى الشارع للاشتراك بالمظاهرات ويختبئ في داره هو نذل جبان. أما السوريون فإنهم أبطال في جميع مواقفهم، كما أنهم رجال أشراف أثبتوا للعالم رجولتهم في جميع مواقفهم، فليطمئن الشعب السوري، وليتق الله كتاب الجرائد فيما ينقلون».

وبهذا الاعتذار كفى الله المؤمنين القتال، وكفاني مبارزة هذا الرجل الأحمق. وإلى اليوم ورجال دمشق يتنلزون بهذه الحادثة التي كتب عنها صاحب جريدة «البيان» في نيويورك كلمة قال فيها، بعد أن ذكر قصة المبارزة، قال: فارس لفارس، اثنان لفارس، عشرة لفارس، ألف لفارس، فرنسا لفخري البارودي.



البارودي في زي القمصان الحديدية ١٩٦٠ – ١٧٢٠ اوراق فخري البارودي ق٢-م-٨

# معالي الأخ الكريم مكرم باشا عبيد، حفظه الله!<sup>(۱)</sup>

## تحية صادقة، وبعد:

فقد كتبت لكم سابقاً في شؤون متعددة هامة. ومع أنني لم أستلم بعد جواباً فقد رأيت من الضروري أن أكتب لكم الآن بشأن خطير له الأثر الأكبر في مستقبل هذه البلاد وحياتها.

لقد درستم دون شك تقرير اللجنة الملكية بخصوص تقسيم فلسطين، ورأيتم ما فيه من ضربة قاصمة للأماني وتفكيك للوحدة الوطنية التي نسعى إلى تقويتها وإغائها بشتى الطرق والأساليب.

وقد رأيتم أيضاً هذا الإجماع في الرأي على رفض القرار في داخل فلسطين وخارجها، وموقف الحكومات العربية من هذا الأمر. وإني لاأشك في أنكم تشاركون إخوانكم العرب في شعورهم القومي. ولكني أرجو منكم أن تعبروا عن هذا الشعور بشكل واضح وقوي، كما أرجو أن توعزوا إلى جرائدكم بتأييد موقف العرب بدلاً من تأييد التقسيم. وإنكم بهذا العمل تضعون الحجر الأساسي القوي الأول في بناء علاقاتكم الأخوية المستقبلية مع سائر إخوانكم العرب في آسيا.

(1)-31/777.

وإن أملي لوطيد بأنكم ستعيرون ملاحظاتي المخلصة هذه اهتمامكم وعطفكم.

واسلم طويلاً للمخلص(١). دمشق في ١٩٣٧/٧/١٧

فخري البارودي

<sup>(</sup>۱) - مكرم عبيد ١٨٨٩ - ١٩٦١، سياسي مصري قبطي، كان سكرتيراً لحزب الوفد في عهد النحاس باشا، ثم فُصل من الحزب وشكل حزباً آخر، ونشر «الكتاب الأسود» ضد النحاس، وأصدر صحيفة «الكتلة» ثم انزوى في عصر الثورة ومات بعيداً عن الأضواء.

تقرير مقدم لسعد الله بك - من الكتلة الوطنية.

ونسخ عنه لبعض الأعضاء البارزين: الأتاسي، شكري بك القوتلي، سعد الله بك الجابري، مظهر باشا الكيالي، لطفي الحفار، جميل مردم، توفيق جيجكلي، عفيف الصلح، إحسان الشريف.

«مکتوم»

إلى معالى الأخ السيد سعد الله الجابري، رئيس الكتلة الوطنية المحترم!

أقدم لكم المذكرة التالية التي ضمنتُها آرائي الصريحة في الوضعيَّة الحاضرة للبلاد، من ناحيتها الشعبية والحكومية، راجياً أن تكون موقع اهتمامكم واهتمام الإخوان أعضاء الكتلة الوطنية. كما أرجو أن يكون في مطالعتها شيء من التوجيه نحو بعض الأمور التي أرى تحقيقها ضرورياً لمستقبل البلاد التي أولتنا ثقتها، ووضعت في يدنا مقاليد أمورها، لنقودها إلى ميناء السعادة والرفاهة، خصوصاً والدور الإنشائي في الدولة لايشبه بوجه من الوجوه أدوار الكفاح السلبية السابقة.

وقبل أن أدخل في صلب الموضوع لابداً لي من ذكر كلمة مخلصة أرجو أن تتقبلوها بنفس النية الحسنة التي أقولها بها.

تعلمون أيها الأخوان أنني بالرغم من حرصي الشديد على القضية الوطنية لم

أكن أتدخل في شؤون الكتلة السياسية تدخلاً فعلياً (١) ، بل كنت أقدم ملاحظاتي إلى الإخوان المنصرفين إلى الاهتمام بهذه الشؤون ، إما مجتمعين أو منفردين بصورة شفهية فقط . وإني آسف جداً لأنني لم أدوّن تلك الملاحظات في حينها ، لأتمكن من العودة إليها والتفكير بها عند اللزوم . ولكنني بعد اليوم سأقدم جميع ملاحظاتي بصورة كتابية واضحة ، نظراً لكوني مسؤولاً عن سياسة الأمة والحكومة أمام الرأي العام والتاريخ ككل فرد من رجال الكتلة الوطنية البارزين .

## القمد من هذه المذكرة

إن من العناصر الأولية التي يتميز بها رجل الدولة عن السياسي العادي هي مقدرة رجل الدولة على رؤية المستقبل من جهة، ووضع الخطط التي تؤدي حتماً إلى تحقيق الأهداف والغايات التي يرمي إليها من جهة أخرى. وإن من المزايا التي تكفل النجاح للناس في هذه الحياة، سواء كانوا أفراداً أو جماعات متكتلة، هي مزية انتقاد النفس والرجوع عن الخطأ.

وإنَّ الملاحظات التالية التي سأبديها في هذه المذكرة هي من باب انتقاد النفس والسعي لتلافي بعض النقائص الملاحظ وجودها في الكتلة الوطنية بصفتها عمثلة للأمة، وفي الحكومة بصفتها عمثلة للكتلة، والتي حان وقت إكمالها وتلافيها توصلاً إلى الغاية الوطنية السامية التي نرمي إليها، وتوطيداً لدعائم الحكم الوطني الذي يكفل صيانة حقوق الشعب وإقامة العدل والمساواة أساساً للدولة وللحكومة.

# كفاحنا القومي – نقائمه وأسابها

لقد سرنا حتى اليوم في كفاحنا القومي ضد الاستعمار الأجنبي على طريقة عشائرية. يقع حادث ما فندعوا الأمة للمقاومة فتهبُّ لتلبية النداء بصورة رد فعل

<sup>(</sup>١) - كنا قبل عام ١٩٣٩ نعمل في الكتلة مجتمعين. وكل رجل منا يقوم بالناحية المختص بها. وكانت الأعمال التي أقوم بها هي الدعاية والاتصال بالشعب والجماعات. وكان كل فرد من رجال الكتلة الوطنية يقوم بأعماله، فمنهم الحقوقي ومنهم الإداري، ومنهم السياسي، ومنهم الإجتماعي. . . . الخ.

ذاتية. وبعد زوال الأزمة يعود كل إنسان إلى عمله وينسى واجبه القومي حتى يأتي دور الأزمة الثانية أو النكبة التالية فنهب كما فعلنا في المرة الأولى لرد العدوان ولمقاومة المعتدي. ولاأظن أن غير هذه الطريقة كانت مجدية أو ممكنة في الزمن الماضي، لأن الشعب كان لايزال فاقد الروح الوطنية، منعدم الثقافة، مشوش الفكرة والعقيدة بحيث إنه لم يكن ليعير انتباهه للأعمال النظامية الأساسية.

غير أن الكفاح الوطني في العشرين سنة الماضية، مع ماوقع في هذه الفترة من الأخذ والرد والسلب والإيجاب قد نبه الأذهان وأيقظ الوعي في الصدور إلى حدًما وجعل الأمور التي كانت مستحيلة عام ١٩٢٠ ممكنة اليوم في حالة وجود الإرادة لتحقيقها.

ومما لا يخفى على كل صاحب تفكير جدي مخلص في الشؤون القومية أنَّ ماكان يصلح لزمن الكفاح السلبي في وضعية الشعب وطريقة تحريكه لايصلح اليوم. بل نذهب إلى أبعد من هذا فنقول إن الأخلاق السياسية التي غرسناها في الشعب طيلة فترة الكفاح تصبح خطراً على كيان الدولة نفسها إذا لم ينظر إليها نظرة التدبير الحكيم والتوجيه الصالح. زد على هذا أن العاطفة الوطنية التي كانت تكفي أن تكون عاطفة مناسبات في عهد النضال السلبي لا يكن أن يستند عليها باطمئنان في عهد الإنشاء الذي يحتاج إلى عصبة قومية مستمرة واعية.

## فعف العمبية الحزبية<sup>(١)</sup>

ويلاحظ أن العصبية الحزبية الكتلوية في سواد الشعب ضعيفة بالرغم مما تظهر فيه، بحيث إنها لاتشكّل قوة ارتباط تذوب فيها شخصية المنتسبين بشكل صوفي يبلغ في ذروته درجة اللاوعي. وسبب ذلك على ماأرى يعود إلى ثلاثة أمور:

<sup>(</sup>١) -كانت حالة الكتلة وقوتها في أوجها بذلك التاريخ.

## 1- فقدان التعليم الكتلوي:

بماذا يختلف المنتسب إلى الكتلة في عقيدته عن المنتمين إلى بقية الهيئات. أقصد بهذا السؤال: ماهي التعاليم القومية التي تشكل جميع نواحي الحياة السياسية منها والاقتصادية والثقافية والاجتماعية التي تقوم بها الكتلة الوطنية والتي تعمل على ترسيخها في نفوس الشعب وتربية العصبية لها عندهم؟

إن الولاء الحزبي الصحيح يجب أن يقوم على أساس الفكرة الواضحة والعقيدة المحددة تحديداً جلياً، اللتين تختلفان عن باقي الفكر السائدة والعقائد التي يقول بها الناس الآخرون، والاختلاف عن غير الضروري لمنع الميعان الحزبي الذي يؤدي إلى الشلل والتفكك. وكلما زادت الفكرة تحديداً ووضوحاً زادت العصبية الحزبية قوة وصح الاستناد عليها والركون إليها.

## ٧- فقدان التنظيم الكتلوي المعيح:

يزاد إلى السبب الأول، وهو عدم وجود التعليم الكتلوي الموحد هذا السبب الشاني الذي لايقل أهمية عنه، وهو فقدان التنظيم الكتلوي الصحيح. إن من الطبيعي أن لايكون التنظيم صحيحاً مادام لايقوم على فكرة واضحة. وإن كل الحركات التنظيمية التي وبجدت إلى اليوم لم تكن سوى حركات سطحية فقاقيعية لأسباب شتى في طليعتها ميعان الفكرة القومية عند المنتظمين فيها قبل انضمامهم إليها وعدم العمل على إكسابهم العقيدة الصحيحة وتمتين وطنيتهم وتوضيحها بعد انتسابهم إلى تلك المنظمات. والواقع أن القوة الجاذبة لكل عمل تنظيمي ومادة الالتصاق فيه هي العقيدة الموحدة الجلية. والتنظيم في ذاته نتيجة العقيدة، ولكنه يكون من أقوى العوامل في خلقها أيضاً.

ولا يخفى أن التنظيم فضلاً عن أنه يشعب الفكرة الوطنية ويوصلها إلى الجماهير، فهو يربّي روح الانضباط في الناس وإطاعة القوانين واستساغة النظم. كما أنه يسلس تياد الأمة لزعمائها المخلصين ويقطع دابر الدس والتفريق وبث

الدعايات الفاسدة بينهم. يزاد إلى ذلك أنه يفتح أمام أصحاب الكفاءات باباً لإظهار كفاءت باباً لإظهار كفاءتهم بالوسائل السلمية المشروعة بإحداث أقل قدر ممكن من الاحتكاك والمنافسة.

## ٣- فقدان التآلف الكتلوي:

إني لاأفضح سراً إذا قلت إن كل فرد من أفراد الكتلة يشكل حزباً بنفسه. وهذه ظاهرة من ظاهرات السببين الأولين. أعني عدم وجود فكرة موحدة صريحة، وعدم وجود تنظيم منضبط صحيح. ولكنها ككل التنائج تصبح بدورها سبباً، فتحول دون التوضيح والتنظيم، بعد أن كانت هي نفسها بنت الغموض والفوضى. ولاحاجة لي بأن أبين أضرار هذه الظاهرة. فقد قلت سابقاً إنها تؤخر أعمال التنظيم، وتقف حاجزاً دون توحيد الرأي.

وأزيد على ذلك أنها فضلاً عما تحدثه من ضياع الجهود بسبب ماينجم عنها من الاحتكاك بين أفراد الكتلة وتبادل المقاومة. فهي تقلل من هيبة الكتلة في عيون الجمهور وتبث روح التمرد عليها بين طبقات الناس. كما توزع الشعب شيعاً وأحزاباً على الأساس الشخصي الصرف، وتهدد نهائياً بالتفسيَّخ والتفكيُّ اللذين لا يعودان بالخير على أحد من الناس أو على البلاد بمجموعها.

وعلى هذا الأساس يصبح أفراد الكتلة مجبرين على اتباع سياسة الاسترخاء والمحسوبيات مع الناس، سواء كانوا خارج الحكم أو في كراسي المسؤولية استجلاباً لهم، حتى يؤيد كل إنسان نفسه ويقوي مركزه الخاص بالنسبة إلى إخوانه. وهذا الأمر لا يجوز في حركة قومية صحيحة كالتي نزعمها ونحمل عأها.

## الكتلة كمكوبة

هذا فيما يختص بالكتلة كحزب تتجسم فيه الأمة وتقوم على أساسه الدولة. أما الكتلة كحكومة فإن كل ماتقع فيه من خطأ، أو كل مايبقي عليها من نقص فمصدره ضعفها حزبياً. وأسبابه ماأشرت إليه سابقاً في بحث الحالة الشعبية الراهنة.

وقد كانت الحوادث المؤسفة (۱) التي وقعت منذ أيام في دمشق على بساطتها دليلاً واضحاً على هذا الضعف الملازم الذي نحن بصدده فقد تجلّى بهذا الحادث تراخي تنظيمنا الحزبي، كما ظهر إهمالنا لتثقيف الشعب وعدم استمرارنا في الاتصال به بواسطة الدعاية المنظمة التي توضح له العقبات التي تواجهها الحكومة وتفهمه أعذار زعمائه في عدم زيادة السرعة في تخفيف مايريد إلى ماهنالك من الأمور التثقيفية الحزبية المعروفة (۲).

## تطفير الجفاز العكوبى

وقد أظهر هذا الحادث البسيط أيضاً مع ماسبقه من حوادث أن العبرة في انقلاب الحكم ليست في تغيير الرؤوس فقط، والرئيس يمكنه أن يصدر الأمر، ولكنه لاينفذه بنفسه، والمنفذ إذا لم يكن بنفسه صالحاً فباستطاعته أن يخرج من تطبيق الأوامر عكس مايراد منها. كما أنه يقلل من هيبة الحكومة ويضعف معنويات الجهاز المحكومي، ويلاحظ الوزراء هذه النقطة في هذا الازدحام الذي يشاهدونه على أبوابهم من قبل أصحاب المراجعات التافهة الذين يأبون عرض شكايتهم تبعاً للتسلسل الإداري لأنهم لايثقون بغير الوزير أو المدير الوطني اللذين جاءا إلى السراي حديثاً (٢).

<sup>(</sup>۱) - هذه الحوادث هي هجوم النساء على دار البلدية بدعوى طلب الخبـز، وقيـام بعض الرجعـيين بالهجوم من خلفهن على البلدية، ثم دار الحكومة في شهر تموز سنة ١٩٣٧، وهرب الشرطة. ولولا وجود بعض أنصار الكتلة لدخل المعارضون ورموا برجال الحكومة من النوافذ.

<sup>(</sup>٢) - من المعلوم أن الشعب السوري بعد الانقلاب الذي حصل عام ١٩٣٦ كان يتأمل أن تصطلح الدولة وتستلم الحكومة الوطنية من السلطة الافرنسية كل شيء في مدة قصيرة. وكان يجهل مايُحاكُ في الخفاء لعرقلة إتمام هذا الانقلاب فتنبه.

<sup>(</sup>٣) - وقد أصبحت هذه الحالة عادة عند الأهلين بقوة الاستمرار وتراخي بعض الوزراء في استقبال الناس، خصوصاً اللين يدَّعون الوطنية من المنتمين إلى الكتلة الوطنية .

وفي هذا مافيه من العبرة ومن الدلالة الجازمة على عدم ثقة الشعب بالجهاز الحكومي الحاضر.

وفي هذا مافيه من إعاقة الرؤساء عن أعمالهم الأساسية الهامة. وإذا كان الوضع الحاضر لايساعد على تحقيق مانريد فلا أقل من أن تُملاً الدوائر بالشباب الوطنيين ليحوزوا على التدريب المسلكي الكافي، حتى إذا دقت الساعة وجدنا من الشباب من يتمتع بالكفاءة والتمرين الضروريين لملء دوائر الدولة والقيام بأعبائها.

وهذا يعني أن تطهير الجهاز الحكومي يجب أن لا يعقبه دور استبدال الموظفين الحزبيين بموظفين لايتمتعون بالكفاءات الشخصية المقنعة. والجهاز الحكومي كالسلسلة، قوتها قوة أضعف حلقة فيها، وإنَّ موظفاً واحداً في مركز دقيق يُسيء التصرف، بإمكانه أن يقضى على الحكومة بكاملها.

إن حسن الانتقاء على أساس الكفاءات الشخصية من شأنه أن يقوي الحكومة ويوطّد سلطتها ويكسبها عطف السواد الأعظم من الناس واحترامهم.

أضف إلى ذلك أن وجود أمثال هؤلاء الأسخاص الأكفاء من شأنه أن يكن الحكومة من وضع البرامج الإصلاحية المبنية على العلم الصحيح، كما يكنها من تطبيقها في مختلف الدوائر وسائر أنحاء الحياة العامة. وأهم هذه الدوائر التي يجب أن يضاعف الانتباه إليها هي: الداخلية، البلديات، الأمن العام، الدفاع، المالية، الأشغال العامة، المعارف التي يجب أن يوجه التعليم فيها توجيها وطنياً صحيحاً، وأن ينتبه إلى الذين ينخرطون في سلكها انتباها خاصاً حتى نؤمن قيام نشء صحيح العقيدة الوطنية.

## طريق الخلاص

أما وقد أبناً بصراحة كليَّة جميع مايشوب حركتنا القومية من نقائص وهفوات بشكل يظهر فيه الداء جلياً، فلابد من تدوين عدد من الملاحظات بشأن العلاجات التي نرى أنها تكفل إيصالنا إلى الغايات الكبرى التي نستهدفها، وسأضع هذه

الاقتراحات بشكل مختصر متسلسل نظراً للتطويل الذي وصفنا به الحالة، مقتصراً في ذلك على الشؤون الأساسية التي تتبعها الأمور الفرعية بصورة طبيعية:

## ١- التآلف في الكتلة:

قبل كل شيء يجب نزع الحزازات الداخلية بين أفراد الكتلة. لقد قضت الظروف في الماضي أن يكون بين البعض منًا شيءً من الفتور للاحتكاك مع البعض الآخر. وقد أدَّت هذه الوضعية الشاذة إلى مانحن فيه اليوم من الحالة غير المرضية.

إن مصلحة البلاد العليا تقتضي بأن ينسى كل واحد مناعداوته الصغيرة الخاصة مع إخوانه، وأن يغسل قلبه بالصفح ويذيب جميع شهواته في الشهوة الوطنية الكبرى، ويعمل مع إخوانه يدا واحدة وقد زالت من بينهم الشكوك والمخاوف.

إنَّ مثل هذا العمل يقتضي كثيراً من الشجاعة والإرادة. ولكن ألا نقول نحن أنفسنا إننا وطنيون؟ فإذا كنا حقيقة كذلك فلنسمع نداء الوطن ونعمل على تحقيق مايطلبه الواجب. أما الذي يتخلف عن مثل هذا الأمر فليس وطنياً صحيحاً، وستزيّفه الأيام، ولاحاجة لنا به أصلاً. ولايكون هذا بالقول فقط بل هو يرتكز على العمل أولاً، ودليله أن يعمل كل واحد منا على شد أزر الآخر في أعماله المفيدة، وأن يدافع عنه ويخلص له النصح، وفي هذا ما يكفل صفاء القلوب وزوال الأحقاد.

وإذا فعلنا هذا، وأنا واثق من أننا سنفعل، فما زلنا نخلص لمصلحة البلاد ويصبح بإمكاننا أن نوجه انتباهنا إلى الخطوات التي تلي، وفي طليعتها التنظيم والدعاية.

## ٢ُ- التنظيم والدعاية:

يجب أن يكون في الكتلة، تنظيم شامل في الأعمال كما في الدولة تماماً، فيعهد إلى فرد أو هيئة من الكتلة أن تعمل على تنظيم الشعب تنظيماً دقيقاً متواصلاً مع العلم أن الحزب يجب أن يكون مدرسة، ويجب أن يشمل التنظيم جميع أنحاء البلاد، وفي طليعتها العاصمة. لأن الحكومة إذا اكتسحت في العاصمة فقد اكتسحت في كل مكان. ويجب أن نسعى في إدخال العناصر الطيبة العائدة من المنفى في سلك تنظيمنا هذا، كما يجب إدخال بعضهم مع نفر من الشبان النابهين في مجلس الكتلة حتى يكونوا بمثابة صفوف احتياطية لتتسلم القيادة عند شغور أحد مقاعدها لسبب من الأسباب. ولاحاجة لي أن أتبسط في تفاصيل التنظيم، فقد أصبحت هذه التفاصيل معروفة بعد أن قامت في العالم هذه الحركات النظامية المتعددة. فهو يجب أن يبنى على أساس السلطة المركزية الموحدة والانضباط التام والتسلسل الدقيق المرتبط.

والأهم من هذا كله أن هذا التنظيم يجب أن يكون مدرسة ، بحيث يتولى مكتب دعاية الكتلة بالخطب والمخاضرات والنشرات والمقالات وماإلى ذلك من تثقيف المنخرطين في المنظمة تثقيفاً قومياً عربياً واضحاً وتثقيفاً حزبياً سديداً تتضح معه العقائد وتشتد العصبية ويتضاعف الولاء وتزيد الفعالية ، ويقضى على العناصر الرجعية المفسدة في صفوف الأمة . ولا يخفى أن فقدان العصبية الحزبية التي أشرت إليها قد كاد يفقدنا الكثيرين عمن كانوا يعملون معنا قبل عهد الانقلاب (۱۱) . ومن أسباب هذا الانفضاض في بعض الجهات أننا أهملنا شأنهم وأكثرنا من مراعاة من كانوا حرباً علينا . ومن الواجب أن تقترن الدعاية بإيعاز يصدر إلى جميع النواحي بساعدة الوطنين المقتدرين وتفضيلهم على غيرهم في كل الإدارات وفي شتى نواحي الحياة .

يضاف إلى هذا أن ماتخلقه الدعاية في النفوس الوطنية الإيجابية كفيل بأن يجعل الناس يفهمون الحركة الوطنية بمعنى أوسع من معناها السياسي الضعيف، فيزيد دفع الجهود نحو الأعمال الإصلاحية التي تساعد الحكومة في مهمتها وتحقيق غايات البعث القومي، وبعد ذلك يصبح بمقدور الحكومة أن تعمد إلى الإصلاح،

<sup>(</sup>١) - يعنى الانقلاب السياسي في البلاد ١٩٣٦م عندما استلمت الكتلة الحكم.

وقد ضمنت التأييد المتواصل الصلب الحقيقي، فتطهر الدواوين والسرايات، وتضرب على أيدي السارقين، وتسير في تنفيذ سياستها الإصلاحية مرتكزة على قوة الأمة المنظمة التي لايمكن أن تمتد الأيدي إلى صفوفها لتعيث فيها فساداً وتفرقة.

وإني لاأرى في غير هذا سبيلاً أو طريقاً للخلاص لنا شعباً وحكومة أو طريقاً نحو وحدة الصفوف التي ننشدها .

وإني أرجو الله أن يأخذ بيدنا جميعاً إلى مافيه خير هذه البلاد وخير العرب أجمعن .

دمشق ۲٦ تموز ۱۹۳۷.

لقد كانت لي الشجاعة الكافية لإيقاظ كبار رجال الكتلة وتنبيههم إلى الهاوية المفتوحة تحت أقدامهم بمذكراتي التي قدمتُها إلى كل فرد مسؤول منهم. ولكن ماالفائدة وقد نظروا إلي أنذاك بعين الهزء، حتى إن فارس الخوري، رئيس المجلس النيابي، ومعتمد الكتلة سماني الشكاء لكثرة شكاياتي، ومع هذا فقد وقع المقدور رغم تنبيهي إياهم. وماذلك إلا من عناد الرؤساء والخصومة الشخصية والنزاع الدائم بينهم، وعدم الكفاءة في العمل لقلة المتخصصين في الإدارة والسياسة والاقتصاد والإجتماع وغير ذلك. ولم يلتفت أحد إلى الإصلاح الإنشائي اللازم لبلادنا التي سبحت عدة قرون في بحر الجهالة، حتى أصبحت خراباً.

ومن سوء حظ سورية أنها لم تجد رجلاً قديراً ينقذها من الوهدة التي سقطت فيها، ومع أنه كان بين رجالنا بعض السياسيين الأذكياء، إلا أنهم كانوا غير متمرنين على الحكم. والدور الإنشائي هو غير أدوار الكفاح. ولهذا فشلت الكتلة، وفشلت قضية سورية، فنفرت البلاد السوريَّة خاصَّة وبلاد العرب عامَّة من هذا الفشل.

لقد ذهبت الكتلة في التسامح مع أخصامها إلى أقصى حد، وتركت الحبل على الغارب للصحف المخالفة. وبالرغم من معرفتها بالعراقيل التي تضعها السلطة الإفرنسية في طريقها، والأعمال التي يقوم بها بعض الموظفين السوريين الذين هم من صنائع الافرنسيين وعيونهم. فإنها لم تحرك ساكناً، وكانت تبعد عنها أعوانها وتفتح صدرها لكل خصم ظناً منها أنها بذلك تكسب أنصاراً. فكانت العاقبة عليها وخيمة، وامتد النزاع الحزبي واشتد النفع الشخصي. ونسيت الكتلة أنها كالريشة في مهب الريح معلقة بين السماء والفضاء. وأظهرت للعالم أنها قاصرة النظر في أمور الإدارة والسياسة الخارجية. ويعدما كنا نحن سادة الموقف، وكانت فرنسا على الرغم من ضعفنا الحربي – ميالة لإعطائنا المعاهدة التي صدقها المجلس النيابي، لو بقيت الكتلة متكاتفة متراصة، والشعب يدعمها. ولكن القدر أعمى البصر، ولاحول ولاقوة إلا بالله.

# تقرير مقدم إلى جميل بك مردم بك

سيدي الأخ جميل بك ا

ذكرت لك بالأمس في اجتماعنا عما يخامرني من الشك في الأحوال الحاضرة، ولم أتمكن من الاستفاضة في البحث لأنك لم تترك لي مجالاً للاسترسال على عادتك. كما أنني عذرتك من جهة ثانية لكثرة أشغالك ومراجعة الناس.

والذي فهمته منك أنكم عازمون على الإصلاح، وأنكم قريباً ستباشرون بالعمل. وهذا ماكنت أسمعه دائماً. ولقد قدمت للأخ سعد الله بك كتاباً قبل أسبوع أفهمته فيه أنه آخر كتاب من نوعه، وأنني عازم على مغادرة دمشق إلى قريتي. فكلمني تلفونياً، وطلب إلي البقاء، وأنه بعد بضعة أيام سيريني مايسرني. ولكن ظواهر الحال دلتني على أنكم لاتريدون عمل أي تنظيم. وربحا أكسون مخطئاً بنظرياتي، وربحا تكونون على حق في نظرياتكم، وربحا يكون الحال أوفق للبلاد إذا

بقيتم على هذه الخطة. ولذا رأيت من الأنسب أن أنسحب إلى قريتي منتظراً النتائج التي تحصل من البقاء على هذا الحال.

إنك تعلم شدة محبتي لك وإخلاصي، وإنك تعرف جيداً أنني ليس لي أقل غرض من التنظيم الذي أدعو إليه إلا الخدمة الخالصة. وبقائي في دمشق في هذا الدور الذي ماكنت أحلم أننا سنكون عرضة له سيكون سبباً لإزعاجي وسلب راحتي لأن عيني تبقى بصيرة ويدي قصيرة، والذي أظنه بل أتأكده أن اليد الرجعية التي تلعب في البلاد اليوم وراءها قوة خارجية أجنبية تدفعها إلى العمل، وتدفع لها دراهم تغذيها فيها. وأبواق الافرنسيين والرجعيين والمدعين الوطنية اتفقت كلها على نغمة واحدة، وهي محاربة هذا الوضع، ونحن نائمون، والماء يجري من تحتنا. ولذلك أتيت بهذا الكتاب راجياً منكم أن لاتظنوا انسحابي هو عداء لكم أو معاكسة. وأن تعتبروني دائماً الأخ الصادق إن كنت في دمشق، أو إن كنت في الحربا.

وأرجو الله أن يوفقكم إلى مافيه خير البلاد، والسلام عليكم، من أخيكم المخلص.

فاتني أن أذكر لكم أن في حوران حركة غير عادية وأصابع تلعب بطلب حوران مطالب كمطالب جبل الدروز، واليوم في طفس بعض حوادث تتحيز الحكومة لناحية ضد الأخرى. الرجاء أمر من يلزم في حوران أن يعامل جميع الأهلين بالسواء قطعاً للدس، خصوصاً في حادث طفس.

دمشق في ١٦ تشرين الأول ١٩٣٧

فخري البارودي



العقيد فخري البارودي

# أحوال القضاء والجزيرة وحوران

سيدي الأخ الكريم السيد سعد الله الجابري، رئيس الكتلة الوطنية المحترم!

١- بلغني أن الشيخ تاج الحسني اجتمع إلى المفوض السامي ثلاث مرات متالية في باريس. وأنه في اجتماعاته بين له أن الكتلة الوطنية لا يمكنها أن تحافظ على كيانها أكثر من سنة، وأنه قادر على إثبات ذلك بالعمل، وأنه مستعد للعمل معهم على الصورة التي يرغبونها. والشيخ تاج يعمل اليوم مع بعض الأفرنسيين هنا، هو من الحارج وهم من الداخل، على عرقلة سير المعاهدة بما يأتيه أعوانه من الدس. وأرجو أن تقوموا بتحقيق لمعرفة علاقة المفوض السامي بهذا الأمر الذي أرجو أن لا يكون موجوداً. وأرجو أن تتنبهوا لهذا الخطر.

٢- إني أشرت في تقريري الذي قدمته لرئيس الوزراء، وقدمت لكم نسخة عنه عن حوران أن هناك أياد تلعب لفصل حوران عن الحكومة السورية. وقلت إنه وإن كان ثبت أن حوران هادئة الآن فإني لا أضمن بقاء هذا الهدوء زمناً طويلاً. واقترحت بعض مقترحات، منها ما يكن تحقيقه الآن، ومنها ما يكن تحقيقه عندما تتوفر له الأسباب. والذي يكن تحقيقه الآن هو تعين محافظ حازم تعطى له صلاحية واسعة لتدبير الأمر، وهذا واجب بل فرض الإسراع به، فتدبروا أمركم.

٣- إن تشكيلات الأحزاب في العاصمة والملحقات سائرة بصورة غريبة ،
 فجميع الناس ينظمون أنفسهم إلا نحن . وأحوال العاصمة على ما يرام . فهناك

دسائس تحاك بالخفاء، يساعد القائمين بها هبوط الفرنك ووقوف الحال وعدم وجود دائرة شرطة منظمة. ولذا أقترح تعيين مدير أمن عام حازم يعطى صلاحية واسعة وإطلاق يده بصورة فعلية ليقدر على تنظيم الدائرة والوقوف سداً منيعاً بوجه الدساسين والقضاء عليهم.

٤- توقيف المرسوم الاشتراعي الأخير القاضي بإطلاق يد الوزير الكيالي،
 أحدث أسوأ تأثير في دوائر العدل، وألقى الرعب في قلوب القضاة ومُوظفي
 العدلية، بسبب إطلاق يده في شؤون العدلية إطلاقاً تاماً.

0- إن إخواننا الذين شاركونا في جهادنا، أكثرهم مستاء من الحالة الحاضرة. وقد وضعوا تقريراً أرسلوا لكل عضو منا نسخة عنه. ولا بد أنكم اطلعتم عليه. يشكون فيه حالتنا والحالة العامة وينذروننا فيه بسوء العاقبة. فأرجو التبصر بهذا التقرير والعمل على جمع شمل الكتلة وإعادتها سيرتها الأولى. وإلا فإني أرى حلها وفرط عقدها حفظاً لكرامة الكتلة.

7- إذا رأيتم أن وجود الكتلة ضروري ولا لزوم لحكها، أرى أنه يجب الإسراع بتشكيل مكتب لفرع الكتلة في دمشق، يتولى إدارة المدينة ويربط الناس بالكتلة، ويبث الدعاية ضد الدعايات الخبيثة التي يقوم بها أخصامنا. وهذا يجب أن يكون بأسرع ما يمكن، كما يجب تعميم هذا التنظيم في جميع البلاد.

٧- الجزيرة لم تزل مضطربة، وجميع الأخبار التي تأتيني منها تنبئ بأن الحالة
 وخيمة فيها (١). وهذا يحتاج إلى موقف حازم مع الإفرنسيين، فتدبروا الأمر.

<sup>(</sup>١) - في سنة ١٩٣٥م أصدر المفوض السامي الفرنسي «دومارتل» قراراً بإسكان (٠٠٠) أسرة من الآشوريين الفارين من العراق في منظمة الجزيرة، وقد أثار هذا القرار حفيظة الوطنيين لمعرفتهم الكاملة بنوايا فرنسة الحقيقة تجاه سورية. وقد أعلن هؤلاء الآشوريون الانفصال عن حكومة دمشق، ورفضوا استقبال المحافظ «توفيق شامية» كما أنهم رفضوا استقبال سعد الله الجابري الذي كان وزيراً للداخلية والخارجية.

انظر: صحافة وسياسة. نصوح بابيل صفحة ٩٨

٨- إن هذا التقرير المختصر الذي أقدمه لكم، والذي قدمت مثله قبلاً، إذا لم يجد أذناً صاغية، ويعمل على تنفيذ مافيه بسرعة وحزم، فإني أتخذ من ذلك دليلاً على فقدان الكتلة الحيوية الصحيحة التي يجب أن تتوفر في حزب يقبض على مقدرًات الدولة ويدير شؤونها. وإني أخاف أن يقع مالم يكن في الحسبان فنعجز عن الوقوف في وجه هذا التيار. وهذا ما أتوقعه إذا ظل الحال على هذا المنوال.

وأرجو الله أن يوفقنا وإياكم إلى مافيه خير البلاد، والسلام.

دمشق ۸/ ۱۹۳۷/۱۹۳۷

فخري البارودي

# الدعايات الشيوعية والفاشستيَّة والتركيَّة في حلب ســ ١٩٣٧ــنة م

سيدي الأخ سعد الله بك الجابري

في المدة القليلة التي قضيتها في حلب رأيت وسمعت من عدة نواح أشياء لم يسعني إلا أن أذكرها لك بصفتك رئيساً للكتلة الوطنية ووزيراً للداخلية ولك رأيك بعد أن تطلع على هذا التقرير الذي أكتبه إليك على الإخلاص والصراحة.

إن الحالة في حلب فوضى أكثر منها في دمشق بالنظر لعدم وجود أحد من معتمدي رجالنا. وقد بدأ نفوذ الكتلة بالتناقص بالرغم من تنظيماتها السابقة، وعدم وجود من يدير دفة الشعب بصورة حازمة غير مغرضة. وقد نشطت الأحزاب بالعمل، وأخص منها الحزب الفاشستي والحزب الشيوعي، وإذا خلا الجو لهؤلاء يوماً من الأيام فالكارثة واقعة على رأس الكتلة بلاشك ولامبالغة لكثرة الدس من جميع الجهات الرجعية وتنظيم هذه الأحزاب ومساعدتها على ترويج هذه الإشاعات دون أن يوجد للكتلة دعاة يردون هذه الافتراءات ويفتحون أعين الناس، أضف إلى ذلك فساد أخلاق الشبان لانتشار البطالة بينهم حيث لم يعد ثمة شباب يقدر معنى الإخلاص والتفاني في حفظ القومية العربية. ولا أغالي إذا قلت إن كثيراً منهم أصبح بلا خجل عندما يجادلون بعضهم لايتورعون عن التصريح باستعدادهم لتقديم أنفسهم كسلع تسخر لشتى العناصر الرجعية بل الاستعمارية أيضاً. وأرى من

اللازب إرسال رجل مخلص قادر يندس بين الطبقات يمكنه أن يطلع بمدة قليلة على ماسأذكره لكم بهذا التقرير.

## ١ – الثيوعية:

تعتبر الهيئة الأولى المنظمة في حلب تنظيماً شعبياً وصل بها إلى قوة تستطيع أن تهدد بها المصالح والأهداف الوطنية السامية. ويرغم التفكُك الذي حصل فيهابانسحاب بعض القادة والشباب النشيط لاتزال حركتها في استمرار. فقد أقامت منذ ثلاثة أسابيع حفلة تذكارية للثورة الروسية لوحظ فيها أن اثنين من خطبائها كانا من طلاب معهد التجهيز في حلب. ويجب أن نشير هنا إلى أن تحقيقات أجريت منذ أشهر قليلة في هذا المعهد حول وجود دعاية شيوعية أخرج في أثنائها بعض التلامذة رهن التحقيق، ثم تبرأت ساحتهم رغم مصادرة الناظر بعض كتب شيوعية محضة تدل على وجود دعاية شيوعية نظيعة بين صفوف الطلاب.

وفي الحركة الأخيرة التي قامت باسم العمال فأنتجت إضراب ماينوف عن خمسة آلاف عامل من عمال حلب الذين أوفدوا نقباءهم إلى دمشق لمفاوضة الحكومة تحت رئاسة نقيب عمال الميكانيك سعيد السواس السكرتير العام للحزب الشيوعي في حلب. ثم إن في تشكيل النقابات في حلب اليوم حركة واسعة يرمي بها بعض الشيوعيين إلى بذر روح المبادىء الشيوعية بين صفوف العمال.

وأما عمال الأرمن ومؤسساتهم فكلها شيوعية. ويوجد للشباب الأرمني ناديان شيوعيان، أحدهما يتخذ لنفسه اسم أصدقاء الاتحاد السوفييتي، والثاني يتخذ اسم النادي الشيوعي الأرمني، وأعضاؤهما يعملون علناً.

وينبثُّ الشباب الشيوعي العاطل بين الناس للتبشير بجبادئه مدعماً قوله ببراهين وحجج قوية لا يكن لعمالنا إنكارها أو الرد عليها .

#### ٢ – الفانستية:

ولانعني بالفاشستية اعتناق المبدأ الفاشستي الدكتاتوري، لأنه لا يوجد بين الشباب من يخطر على باله اليوم أن يقوم كما قام موسوليني، وإنما نعني بها دعايات

القنصل الإيطالي المفضوحة وإقامته الحفلات لذلك بصورة علنية أمام مرأى ومسمع الكتلة الوطنية.

أما الدعاية الإيطالية فحديث عنها ولاحرج. فمجيء أحدزعماء الفاشست قبل ثلاثة أشهر. وإقامة القنصل حفلة خطابية ألقيت فيها الخطب والبيانات المسهبة عن حب إيطاليا للعرب [خذ بالك لعيونهم السود] والإسلام، وعن اتحاد العادات العربية مع المبادىء والعادات الفاشستية، ثم الدعاية التي يقوم بها أكثر الصحافيين في حلب لإيطاليا التي تغذيهم بأموالها، ثم استئجار قنصل إيطاليا سينما الأمبير منذ شهر عرض فيه فلما إيطالياً فاشستياً عثل انتصار الثورة الفاشستية.

خلَّ عنك النادي الإيطالي (كازا إيطاليانا) الذي يقبل شباناً على اختلاف درجات ثقافتهم وطبقاتهم الاجتماعية، حيث يجتمع فيه المثقَف والأمي والقصاب والتلميذوالزعيم والصحافي. . . إلخ، وتوزع عليهم المشروبات الروحيَّة مجاناً وتقام لهم الحفلات الراقصة التي يتخللها الرقص والأناشيد الإيطالية الحماسية. ولا يخفى مالهذا النوع من الدعاية من التأثير في نفوس الشبان والشابات، خصوصاً الأغرار منهم أمثال شباننا.

خلّ عنك المدرسة الإيطالية الليلية التابعة للقنصلية التي تُعلّم مجاناً كل مؤيدي الفاشست ويغشاها شبان وفتيات كثيرون، ويقوم على إدارتها راهبات يُحْسن اللغة العربية، وأكثر دروسهن دعاية إيطالية. ثم المدارس التبشيرية (تيراسانتا) بفروعها الثلاثة، ومدرسة الكازا، اللتان تدأبان على عملهما ليل نهار. ثم المستشفى الإيطالي الذي تحول في المدة الأخيرة إلى دار دعاية، والذي أخذ على عاتقه أخيراً توليد النساء مجاناً، ودعايات أطبائه أصبحت بالعلن، ودار عيادة مديره هي اليوم أقرب إلى ناد سياسي منها إلى عيادة طبيب.

أما بتكو دي روما فإذا روقب مستخدموه من أبناء العرب مراقبة دقيقة تعرفون منها شيئاً من الأموال التي توزع على أنصاره وإرغام كل من يمكن التأثير عليهم بمن له معهم علاقة مالية بوضع الصور في واجهات محلاتهم ليُظهروا للشعب العربي

التحسينات التي أجراها الإيطاليون وأدخلوها في طرابلس الغرب والحبشة، والكتب التي تشير إلى ذلك. ككتاب الحبشة المسلمة، وكتاب هذا مالاتريد أن تراه عصبة الأم في ليبيا، وكتاب إيطاليا في الحرب العالمية، وكتاب الشبيبة الفاشستية، وصوراً تمثل الدوتشي بمظاهر الإنسانية والحنان.

أما البعثات التي تذهب كل عام لإيطاليا فلا تقل خطراً عن هذه المؤسسات. ومما يؤلم أن أكثر الأفراد الذين يعودون يصبحون دعاةً خطرين.

أما توزيع القنصلية الإيطالية ثلاثين كيساً من الطحين على الفقراء حركة باب النيرب، فهذا أتركه لفطنتكم. وأخيراً فقد وصلت أصابعها إلى المدارس بواسطة الحزب السوري القومي. وقد أصبح في مدرسة التجهيز مقدار أربعين تلميذاً من هذا الحزب. وعددهم كل يوم بازدياد، حتى إن بعض العناصر النسائية حتى المسلمة منها دخلت في هذا الحزب.

## ٣ - الدعاية التركية:

ولاتقل الدعاية التركية خطراً عن الدعاية الإيطالية، مع قلة مؤسسات الأتراك في حلب. ولكن الخطر هنا من الأتراك هو ضعف النفوس في الطبقة العامة حتى المثقفة من أبناءنا. وقد وزّعت منذ شهر مجموعة لأجمل مناظر ولأفخم بنايات وأكبر مؤسسات ومدارس تركيا. وهذه المجموعة تضم أكثر من خمسمائة رسم. وقد انتشرت الكتب التركية بالأحرف اللاتينية بصورة فظيعة في المناطق الأرمنية على الأكثر. ومع أني لا أخاف على الأرمن من هذه الدعاية ولكنني أوجس شراً من زيادة انتشارها.

كل هذا يجري في حلب والكتلة نائمة ، كما كانت نائمة في دمشق. وإذا دام الحال على هذا فحلب ستخرج من يدنا شئنا أم أبينا :

ومن رعى غنماً في أرض مسبعة ونام عنها، تولَّى رعيها الأسدُ دمشق ٢٣ كانون الأول ١٩٣٧

فخري البارودي

# المكتب العربي القومي للدعاية والنشر<sup>(۱)</sup>

## أهدافه ومراميه

المكتب العربي القومي للدعاية والنشر هو مؤسسة قومية ترمي إلى غايات ثلاث:

١ – الدعاية الداخلية: وهدفها إيقاظ الوعي القومي وتوضيح الفكرة العربية القومية الصحيحة في أذهان الشعب، وإيصالها إلى مختلف الطبقات والأنحاء، وإذابة جميع العصبيات المجزئة من طائفية وقطرية وقبلية في بوتقة القومية الجامعة، وربط أجزاء الوطن العربي بعضها بالبعض الآخر برباط الشعور القومي المتين.

٢- الدعاية الخارجية: وغايتها تعريف حقيقة القضية العربية للشعوب والحكومات الأجنبية، والعمل على خلق جو مشبع بروح التقدير والعطف بين الأجانب نحو النهضة القومية في الوطن العربي.

٣- البحث العلمي: وذلك لوضع الدروس العلمية والأبحاث الدقيقة في شتى نواحي الإنشاء والإصلاح القوميين، لتغذية الدول العربية الناشئة والجماعات العاملة بمواد البناء الصحيح المرتكز على العقلية الحديثة التي يقوم معظمها على أساس النظام والعلم.

<sup>(</sup>۱) – ۸٤/ ۲۵ مکرر .

نشأت هذه المؤسسة في زمن الكفاح السلبي، يوم كانت الحريات تقم وتحارب، ويوم كانت المؤسسات القومية محظوراً وجودها. فكان لابد للقائمين عليه من أن يتذرعوا بشتى الأساليب لصيانتها. ومن تلك الأساليب ظهور المؤسسة بمظهر خاص في إدارتها وموازنتها، لأن سلوك غير هذا الطريق في ذلك العهد كان من شأنه أن يشل أعمال المؤسسة ويقضي على فكرتها في مهدها.

وماإن دخلت البلاد السورية في طور استقرار نسبي حتى ظهرت هذه المؤسسة عظهرها الحقيقي كمؤسسة عربية قومية كبرى، تعمل لقضية الوطن العربي وللفكرة القومية بإخلاص وتجرز ونزاهة وعلم، دون أن ترمي لبث الدعاية لأي حزب من الأحزاب، وهو ماكانت تطمح إليه منذ اليوم الأول من تأسيسها ولاتزال. فنظمت مكتبها المركزي وإدارتها وأعمالها على الأسس العلمية الصحيحة ومضت تؤدي رسالتها على هدى العقيدة العربية القومية.

## إدارة المكتب

يشرف على إدارة المكتب مجلس عام مؤلف من ثلاثين عضواً عثلون عنصر الشباب المتحرر العامل، كما عثلون أكثر الأقطار العربية. وهذه أسماء عدد منهم:

فخري البارودي – نائب دمشق. بشير السعداوي – رئيس الجمعية الطرابلسية البرقاوية في سورية. سليمان المعصراني – نائب حمص، إدمون رباط – دكتور في الحقوق ونائب حلب. فريد زين الدين – دكتور في الحقوق. شوكت العباس – نائب محافظة اللاذقية. كاظم الصلح صاحب جريدة النداء. شوقي الشريف الدندشي – محام. بولص ذيبة – محام. أكرم زعيتر – أستاذ. فؤاد خليل مفرج – أحد أساتذة العلوم السياسية في جامعة بيروت الأمريكية. واصف كمال – أستاذ. عارف غميان – تاجر. منير الريس – من المجاهدين. عز الدين الشوا – قائم مقام جنين سابقاً. أحمد السمان – دكتور في الحقوق. بشير رمضان – تاجر. أحمد عبد الجواد – مدير إدارة المكتب.

ويضاف إلى هؤ لاء مندوبون عن كل الأقطار العربية.

وهذا المجلس العمام هو صماحب السلطة العليما في المكتب على أنه يفوض سلطته أثناء عدم انعقاده إلى (هيئة إدارية) مؤلفة من سبعة أشخاص، ينتخب من بينهم رئيس وأمين سرعام لمدة خمس سنوات، ويجدد انتخاب الباقين كل سنة.

ويجتمع للجلس العام في دورة عادية مرة كل عام على الأقل، يسمع في خلالها تقرير الهيئة الإدارية عن أعمال المكتب خلال السنة ومشروع السنة المقبلة، كما يدقق موازنة السنة المنعرمة ومشروع موازنة السنة التي تليها، ثم يقرر إذاعة هذا التقرير على الفروع والمشتركين.

أما الهيئة الإدارية فتجتمع مرة كل أسبوعين لتدرس وتقرر أعمال المكتب الإدارية والمالية وسياسته العامة.

### فروعه

وتتشكل للمكتب فروع في جميع أنحاء الوطن العربي وفي المهاجر وفقاً لنظام خاص، وبموجب تفويض خطي يبلغ إلى الراغبين في القيام بهذا العمل. وقد شرع في الواقع بتأسيس مثل هذه الفروع في بعض أنحاء الوطن وفي المهاجر. وهي تعمل كما يعمل المركز على تأدية رسالتها للحركة القومية.

#### تنظيمه

المكتب المركزي في دمشق منظم على أحدث الطرق والأساليب.

فمكتبته تضم ألوف المجلدات من الكتب باللغات المختلفة التي تبحث في شؤون الوطن العربي العامة، مفهرسة بدقة حسب مواضيع المؤلفات وأسماء المؤلفين، كما تحتوي على ملفات خاصة في جميع المواضيع العامة التي تهم الوطن.

وغرفة الجرائد والمجلات تتلقى أكثر مايصدر في الوطن العربي وفي المهاجر من نشريات فتحفظها وتجلد المهم منها وتفهرسه ليكون مرجعاً للبحث. وفي المكتب غرفة للطباعة مجهزة بالآلات الكاتبة وآلات الاستنساخ الحديثة مع الموظفين الضروريين لتشغيلها.

ولكل ناحية من نواحي الحياة العامة، ولكل قطر من الأقطار العربية غرفة ولجنة تهتم بشؤون الدعاية له وموظفون يقومون على إدارة العمل، كما أنه بدأ يكون للمكتب مراسلون في جميع الأنحاء يوافونه بأخبار كل مايهم العرب ويتلقّون نشراته ويذيعونها.

### إنتاجه

وقد دخل المكتب في دور الإنتاج بعد دور التأسيس، وأصبحت النشريات من كتب ورسائل ونشرات وأخبار تصدر عنه باستمرار في مختلف اللغات. كما أن صلاته بالشخصيات والهيئات العربية والأجنبية ذات الأثر قد أخذت تنمو وتتوطد لما فيه خير العرب.

وهو يقوم بوضع المشاريع المختلفة التي تؤمن تنفيذ غاياته، كما يعمل على مساعدة كل فئة تسعى لتحقيق الغايات نفسها .

وقد اتخذ مجلس النواب السوري قراراً بإعفاء منشورات المكتب من الرسوم البريدية، فكان هذا القرار تقديراً من مجلس الأمة لأعماله ومساعداً كبيراً على إيصال نشراته إلى مختلف أنحاء الوطن والأفراد.

#### باليته

يتألف دخل المكتب العربي من:

١ – الاشتراكات السنوية التي يدفعها المشتركون الذين يؤمنون بالنهضة العربية القومية. وقيمة الاشتراك تحدد بقرار من هيئة الإدارة.

٢- المنح والتبرعات.

٣-ريع المنشورات التي يصدرها المكتب للبيع، وهي غير نشراته المجانية العادية.

وينفق من هذا الدخل على أجرة البناية الكبيرة التي يشغلها، وجمع الوثائق والمعلومات، ومرتبات الموظفين، ونفقات طباعة ونشر، ومساعدات للهيئات القومية التي تحقق بعض الأهداف التي يعمل لها.

ويُصدر المكتبُ في نهاية كل عام في عهده الجديد تقريراً عن أعماله، وموازنة مفصلة عن دخله وخرجه.

# المكتب العربي للدعاية والنشر<sup>(۱)</sup> في حلب

حضرة الأخ الكريم السيد خالد حمدي، حفظه الله! تحية العروية!

وبعد فقد تلقيت رسالتك الأخيرة. ولاأكتمك أنني - مع ملاحظة الشيء الكثير فيها من حب السرعة والقلق- قد لمست فيها الإخلاص والاندفاع المطلوبين للعمل الذي نحن بصدده. ويسوءني أن يكون حبلك للبدء في العمل قد جعلك تسيء فهم كثير عما كتب لك وتهمل اعتبار أمر واحد، وهو ضرورة النظام قبل البدء في العمل حتى تأتي الأعمال منظمة منذ البداية فلا نحتاج معها إلى كثير من الجهد لإعادة تنظيمها.

والمكتب منذ أربعة شهور يعمل على إعادة تنظيم نفسه حسب مقتضيات الوضع الجديد لأنك تعلم أن الوضع قبل المعاهدة كان يقضي بأن يظهر العمل على غير حقيقته حتى لايسمح للسلطة بالبطش به والقضاء عليه. وإن الأوضاع التي نشأت عن إعادة التنظيم هي مايلي:

| - اسم المكتب: المكتب العربي القومي للدعاية والنشر. | - ' |
|----------------------------------------------------|-----|
|----------------------------------------------------|-----|

.44/4--(1)

٢- إدارة المكتب: يقوم عليها مجلس أعلى مؤلف من ثلاثين عضواً يمثلون جميع الأقطار العربية، يجتمعون مرة في السنة في دورة عادية لسماع تقرير عن أعمال المكتب خلال السنة، وعن مشاريعه للسنة المقبلة، وتقريراً عن موازنته الداخل منها والخارج، مع المشاريع المالية للمستقبل. ثم ينشر التقرير والموازنة على الفروع والمشتركين بقرار من المجلس العام.

٣- ينتخب المجلس العام هيئة إدارية مؤلفة من سبعة أشخاص: رئيس، نائب
 رئيس، أمين سر عام، خازن، وثلاثة أعضاء آخرين، ويُنتخب الرئيس وأمين السر
 العام لمدة خمس سنوات. أما الباقون فيعاد انتخابهم كل سنة.

٤- تكون للمكتب فروع تحدد علاقتها بالمركز بموجب نظام خاص، كما يكون
 له معتمدون في الأمكنة التي ليست فيها فروع.

وقد كان مجلس الإدارة منه مكاً بدرس النظام الأخير، ولهذا تأخرنا عليك بالجواب. وقد حاولت جريدة «الحزب السوري القومي» (١) الذي يحمل على المكتب لأن المكتب يدين بالفكرة العربية القومية بينما هذا الحزب يحارب الوحدة العربية، فيختلق الأباطيل والأضاليل عنها وعن المؤسسات التي تعمل لها، كما فعل مع المكتب العربي، أن تستغل فترة انعقاد مجلس الإدارة فخلق الإشاعات التي لم نرد عليها، لأن الأعمال هي أكبر رد على المفترين. وإن حملات كاذبة ملفقة كهذه تزيد المكتب قوة بدلاً من أن تضعفه أو تمسه بسوء.

ونحن مرسلون لك بالبريد نُسخاً عن جريدة «الاستقلال العربي» التي نشرت عدة مقالات لمندوبها بوصف المكتب مع أقوال رجال البلاد فيه، ومنهم الدكتور

<sup>(</sup>۱) - أسسه أنطون سعادة في بيروت سنة ١٩٣٢م، وينادي بشعار «الأمَّة السورية»ومبدأ فصل الدين عن الحكم. وقد اصطدم الحزب مع حزب الكتائب في ١١ حزيران سنة ١٩٤٩، فالتجأ مؤسسه إلى حسني الزعيم في سورية الذي مالبث أن سلّمه إلى الحكومة اللبنانية فأعدم في ٨ تموز سنة ١٩٤٩، ومايزال الحزب قائماً في لبنان بعد أن عدلً سياسته والتزم بمقاومة اسرائيل وعملائها.

أما الجريدة المذكورة فهي جريدة النهضة، وقد رفع عليها البارودي دعوى قضائية، كما هو آت.

كيالي، وإحسان بك الجابري، نرسلها لك لتستعملها في عملك كشاهد عدل على المشروع الذي تشتغل له. وإني لم أكن لأسوق هذه الكلمة إليك لولا إشارتك إلى هذه القضية واستفسارك عنها.

#### وإليك بعض أعضاء المجلس العام للمكتب:

فخري البارودي، بشير السعداوي، سليمان المعصراني، ناظم القدسي، إدمون رباط، فريد زين الدين، كاظم الصلح، شوقي الشريف الدندشي، شوكت العباس، منير الريس، بشير رمضان، بولص ذيبه، محمود عبدالرزاق، فؤاد مفرج، عارف غميان، أحمد السمان، أكرم زعيتر، واصف كمال، عز الدين الشوا.

فأنت ترى أن هذا المجلس يضم نخبة من شباب البلاد القوميين الذين يكنهم أن يعملوا بإخلاص وتجرد لإدراك الهدف العظيم الذي يعمل له العرب، والذي قد وقف هذا المكتب جهود القائمين عليه على خدمته وتمهيد السبل وإعداد النفوس والعقول والأرواح لتحققه.

وإني مرسل لك طيه نسخة من نظام ارتباط فروع المكتب العربي القومي بالمكتب المركزي: أرجو أن تطالعه لتدرك معنى ماقاله لك السيد عبد الجواد في رسالته.

أما الآن، فبما أن تشكيل فرع المكتب حسب هذه الأصول ليس متيسراً فإناً نطلب إليك أن تكون «معتمداً» للمكتب في حلب. وأعمال المعتمد تلخص فيما يلى:

أ) يؤمن المعتمد أعمال الفرع بشكل مبدئي فيجمع الاشتراكات والتبرعات لقاء وصولات صادرة من المركز الرئيسي ومختومة بخاتمه، ويبقي له منها ٢٥٪ لتأمين أعمال المعتمدية.

الاشتراك السنوي ليرة سورية، على أن الذي يود الحصول على جميع نشرات المكتب عليه أن يدفع ليرتين سوريتين على الأقل. أما المشترك العادي فيصله جزء من النشرات حسب الإمكان. أما المنشورات التي يذيعها المكتب للبيع للمشترك أن يطلبها من المكتب بحسم ٣٥٪ من ثمنها الأصلي.

ب) المعلومات والأخبار القومية عن منطقته، فيصف الوضع العام ونواحي القوة والضعف في الفكرة العربية عنده، ويصف العلاج الذي يرى بإمكان المكتب القيام به من حيث الدعاية وماشاكلها.

ويتصل المعتمد بالمركز، كما يتصل به المركز في كل أمريهم المكتب أو يمسُّ القضية القومية. كما يحق للمعتمد أن يطلع على حسابات المكتب وأعماله.

غير أنه لايحق للمعتمد أن يذيع أي شيء باسم المكتب، أو باسمه الخاص، يشتم منه علاقة بالمكتب دون مصادقة المكتب المركزي عليه.

وسيصلك بالبريد المضمون دفتر إيصالات فيه مئة وصل، بعد أن تقوم بالأمور التالية:

1) تحضير لائحة بأسماء وعناوين الأشخاص الذين ترى فيهم قابلية للاشتراك حتى نرسل لهم رسالة عامة نحثهم فيها على ذلك، ونخبرهم بأننا اعتمدناك لهذا الأمر.

٢) لائحة بأسماء وعناوين عدد صغير من الشباب العرب المخلصين الذين
 تستطيع أن تتعاون معهم، وتريد منا أن نرسل لهم رسالة خاصة ليعاونوك.

٣) وضع تقرير مفصل عن الوضعية السياسية العامة في حلب، والأحزاب والشخصيات ومبادئها وميولها وعلاقاتها ومقدار انتشارها ونفودها وأعمالها، وماإلى ذلك من الشؤون.

ثم نريد أن نطلب إليكم عدداً من الأمور التي تعدُّها إدارة المكتب أساسية في العمل، وهي:

 ا إيحاء الثقة بالعمل الى الناس، الخاصة والعامة، وذلك بانتظام المعاملة وقانونيتها والحصول على موافقة وحسن التفات رجالات حلب.

٢) عدم تدخُّل المكتب في السياسات المحلية في حلب إطلاقاً، وعدم انحيازه لفريق دون آخر. بل الاقتصار على الدعاية القومية للبلاد عموماً، وللفكرة القومية العربية فقط.

هذه هي أهم التعليمات التي أردنا أن نبديها لكم الآن. ولكن مايجب أن تتأكدوا منه قبل الشروع في العمل هو موافقة الأشخاص الذين تهمكم موافقتهم في حلب. وأن لا يُبدأ بالعمل قبل الحصول على رأي عام مؤيد له، وإعلامنا عن ذلك بأقرب ما يكن، وعما تريدون منا عمله من هذا القبيل. بعد أن تشرحوا أنتم لمن يلزم عن غايات المكتب وأهدافه وأعماله ونظامه، وما إلى ذلك من الشؤون.

هذا وأرجو من الله أن يأخذ بيدكم لخدمة وطنكم عن هذا الطريق، وأطلب إليه أن يمدكم بقوة منه للثبات إلى النهاية في حقل الجهاد القومي.

وتفضَّل ياحضرة الأخ بقبول فائق التحية والاحترام.

دمشق فی ۲۷/ ۱۱/ ۱۹۳۷

#### حول فرع المكتب في حلب

حضرة الأخ الكريم السيد خالد حمدي، حفظه الله (۱)! تحية العروبة!

وبعد، فقد تلقيت رسالتك الأولى والثانية، ولاأكتمك أنني أصبحت معجباً جد العجب بهذه الروح القومية الوثابة التي ألمسها بين سطور الرسائل التي أتلقاها منك.

وقد قرأت التقرير بإمعان. وإني أهنئك عليه من صميم فؤادي، والأرى ذلك غريباً من شاب يشعر بالمسؤولية القومية ويعمل لمستقبل الوطن. وجواباً عن الأسئلة التي وجهتموها في الرسالتين الأولى والثانية، فإني أجيبكم عليها بمايلي:

 ا جبدون طيه رسالة رسمية من المكتب بتوقيع رئيسه وأمين سره العام يعتمدانكم بها لتعملوا في حلب لتحقيق غاياته وأهدافه، وهي الهوية الرسمية التي طلبتموها.

٢ - بخصوص النشرات التي أرسلت، فقد كان القصد منها تعريف المكتب إلى الحلبين قبل أن يُطلب إليهم العمل له. وليست هذه النشرة بالإذاعة التي ذكرتها لكم في رسالتي السابقة، والتي سأطلب فيها إلى الذين أرسلتم لنا عناوينهم أن يعتمدوكم في منطقة حلب، ويعملوا وإياكم لما فيه المصلحة العربية القومية العامة.

<sup>(</sup>۱) – ملف ۷۲/۸۰.

وفي الوقت الذي أقدر فيه الدوافع التي تقودكم إلى الإلحاح فيما تطلبون، أريد أن أؤكد لكم مرة ثانية أن الإسراع والجزم في الأمور التي تريدونها يأتيان بعد التأسيس الذي يجب أن يسير بخطا ثابتة ولو كان فيها بعض البطء. وهذا ماكان يقودنا دائماً إلى التريَّث الذي تريدونه أن ينقلب إلى إسراع، وسينقلب بعد بدء العمل إلى الأسس الثابتة.

٣ - تجدون طية نظام ارتباط فروع المكتب بالمركز الرئيسي الذي ذكرناه لكم سابقاً، ولم يصلكم على مايظهر. فأرجو أن تطالعوه بدقة، وأن تعملوا على تطبيقه بأن تنتخبوا لكم لجنة إدارية من الشباب المثقفين المعروفين بقوميتهم وعدم تلوثهم بالسياسة الحزبية المحلية والمتحلين بالسمعة الطيبة في أوساط المدينة، ومثل هذا الأمر ضروري لكسب احترام الجمهور وثقته.

فإذاتم ذلك فأرجو أن تعلمونا حالاً به. ولا أرى نفسي بحاجة لأستحثكم في ذلك لأنّا اعتدنا حتى الآن أن تستحثونا أنتم، حيّاكم الله.

٤ - نرسل لكم بالبريد أوراقاً وظروفاً رسمية باسم المكتب لتستعملوها في عملكم. ويمكنكم أن تصنعوا خاتماً من الكاوجوك على غط الخاتم الذي تجدون بصمته طي هذه الرسالة بعد أن تضيفوا إليه بدل (دمشق) كلمة (فرع حلب). كما نرسل لكم أيضاً ٥٠٠ نسخة من النشرات التي كنا أرسلناها للذين رشحتموهم لنا، وذلك حسب طلبكم.

٥ - قضية الاشتراكات كنا قد أبنًا لكم أنها يجب أن تكون سنوية ، كما تذكرون في القسيمة التي أرسلتم لنا أغوذجاً عنها . وتذكرون في رسالتكم الثانية أن أكثر المشتركين سيدفعون بدل الاشتراك شهرياً . وإنا نرى في الاشتراك الشهري الذي جربناه مدة من الزمن مالا يتفق مع حسن انتظام العمل ، لأنه كثير الارتباك يقود إلى ملل من يجبيه ومن يدفعه ، كما أن جبايته تكلف من الجهود مالا يتفق مع قيمته .

فأرجو منكم إذن أن تعدُّوا العدة للاشتراك السنوي. وفيه مايسهل عملكم ويجعله مضموناً ومستمراً. أما الوصولات فتكون من المركز. وسبب تأخر وصول هذه القسائم إليكم هو أننا اليوم في آخر سنتنا المالية، وعلينا أن نصفي حسابات هذه السنة، بما فيها قسائمها لنبدأ في مطلع السنة الجديدة بقسائم مسجلة متسلسلة جديدة خاصة لعام ١٩٣٨. وستصلكم هذه القسائم في مطلع كانون الثاني.

وإني إن شاء الله سأزوركم بعد أسبوعين لأجتمع بكم وبالإخوان الذين سيعاونونكم وستكونون في هذه المدة قد أنجزتم تنظيمكم المنصوص عنه في نظام الفروع المرفق. وحينئذ يمكننا أن نتحدث شفهياً بجميع ما أشرتم إليه والبت في جميع المسائل التي تحتاج إلى البت. وتبدؤون بعد ذلك بتنفيذ برنامجكم الذي أرسلتموه.

٦ - البرنامج الذي وصلنا جيد في روحه، ولكنه يحتاج إلى شيء من المباحثة وإعادة الصياغة. فهل لي أن أطلب إليكم عدم إعلانه حتى أكون قد زرتكم في حلب فنضعه معاً هناك وتطبعونه في حلب وتوزعونه وتشرعون في تطبيقه.

٧ - سنرسل اليوم رسالة إلى معالي محافظ حلب نرجوه فيها أن يشمل
 الفرع بنظره وأن يساعدنا هناك ما استطاع.

٨ - أرجو أن تعد العدة وتُحضر مشروعاً لافتتاح الفرع حتى نقره عندما نجتمع في مطلع كانون الثاني.

9 – إن الإعفاء البريدي الذي يتمتع به المكتب سيشمل إذاعات فرع حلب التي يصدقها المركز ومراسلاته العامة بعد زيارتي لكم، وإنهاء دور التأسيس والدخول في دور الإنتاج. وسيعد لكم المكتب عدداً من الملفات والكتب المحتوية على أهم الوثائق التي يحتاج إليها فرع حلب. وإن من الأمور التي سنتباحث بها جعل فرع المكتب شبه ناد لدرس الشؤون العربية يقرأ فيه الشباب القوميون مايختص بالقضية العربية وعلاقاتها الدولية ويتناقشون فيها، كما يدعون بعض الشخصيات

القومية العالمة للتحدث إليهم في شتى شؤون العرب ومعاضلهم، فيزيد بذلك الشباب فهماً لقضيتهم القومية ووضوحاً في عقيدتهم العربية.

وفي الواقع إن من أقدس الرسالات التي يجب أن يؤديها المكتب العربي القومي وفروعه هي رسالة القومية الواضحة في حقيقتها ومراميها بين مختلف العرب على تنوع مذاهبهم وأديانهم، فيجتمع الجميع على قدم المساواة والاحترام والحب التامين في ظل الفكرة العربية القومية الخالدة.

وإني واثق من أنكم ستعملون لتأدية هذه الرسالة بأمانة وتجرد وجد على الأخص. ومدينة حلب كما يترامى إلينا هي في أمس الحاجة لمن يعملون فيها لتقريب القلوب وإعلاء كلمة القومية وجمع العرب فيها من مختلف الطوائف في أخوة الوطن. وكم أكون مسروراً إذا تمكنتم من الاشتراك في عملكم مع عدد من إخوانكم العرب من مختلف الطوائف. وإني سأطلب إلى الأخ نعيم الأنطاكي أن يعاونكم في ذلك. ويمكنكم أن تعتمدوا عليه في تعضيد المشروع ومساعدته هناك. وإني أكرر لكم القول، ولاأظن أنني بحاجة إلى ذلك، بأن الفرع يجب أن يعمل في الحقل القومي الأعلى مترفعاً عن السياسات المحلية الضيقة، لأن هدف القوميين العرب أبعد وأسمى من الأهداف الشخصية القديمة الفيقة التي طبعت بها مع الأسف سياسة هذه البلاد منذ أمد. فكونوا قوميين عرباً قبل كل شيء واجعلوا محيطكم يشعر أن العروبة تطبع معتنقها بطابع يُميزه عن بقية الناس ويرتفع به فوق مستوى الفرد العادي ليمسحه بمسحة مقدسة من الرسالة.

ا في حلب شيخ من الشباب عرفناه في دمشق وطنياً عاملاً بإخلاص في الحقل القومي، اسمه الشيخ معروف الدواليبي<sup>(۱)</sup>. فأرجو أن تسألوا عنه وتتصلوا به ليكون من العاملين معكم، ولا أظنه يتردد في ذلك.

<sup>(</sup>۱) - ولد في حلب سنة ١٩٠٧م، وحصل سنة ١٩٤١ على دكتوراه دولة في الحقوق من باريس، كان من أقطاب الكتلة الوطنية في حلب. دخل المجلس النيابي مرات، وتولى رئاسة الوزراء سنة ١٩٥١ و ١٩٦١، عارض الوحدة مع مصر، وأمضى حياته بعد ذلك في السعودية مستشاراً سياسياً لحكومتها.

فإذا مارأيتم ذلك ممكناً فأرجو إعلامنا لنكتب له رأساً. وأرجو أن لاتخاف بعد اليوم من تأخرنا في الإجابة .

ثم أرجو أن تدرسوا قضية مساعدة أحمد بك الرفاعي لكم وغيره من الأشخاص الطيبين في حلب. كما أرجو منك أن تتصل أثناء عطلة عيد الميلاد بالسيدين فاتح المدرس ورأفت قطر غاسي، وهما من تلاميذي في الجامعة. ويمكنك أن تعتمد عليهما في مساعدتك.

١١- لابأس من استعمال قسائم طلب الاشتراك التي طبعتموها. وإني أرجو منكم في المستقبل أن تعرضوا علينا مشاريعكم قبل إنجازها. وإني معيد لكم القسيمة طيه.

هذا ماأردت أن ألاحظ به على رسائلكم الآن، فأرجو أن تهتموا بذلك وتكونوا على استعداد تام من حيث إنجاز الترتيبات الأولية عندما أزوركم قريباً إن شاء الله.

وتقبّل في الختام تحية العروبة.

ملاحظة: أرجو أن يبقى خبر قدومي لعندكم خاصاً بكم ويبعض الإخوان الذين تتعاون وإياهم ريثما أحضر .

دمشق ۲۲/ ۱۹۳۷ ۱۹۳۷

# فرع المكتب العربي في إدلب

لحضرة السيدين نعمان نعمة والأستاذ محمد نافع الشامي المحترمين(١٠)! تحية العروبة!

وبعد، فاعتماداً على إخلاصكم للفكرة القومية العربية، وجدارتكم في العمل وثقتنا التامة، فقد قدمنا إليكم كتاباً نعتمدكم فيه لتأسيس فرع للمكتب العربي القومي للدعاية والنشر، لتعملوا معنا على توسيع نطاق الدعوة للفكرة القومية، وإيقاظ الوعي القومي، وتنمية الشعور في نفس الشعب، شعور القيام بالواجب الوطني، وليشعر الفرد أنه جزء من بناء هذا الوطن العربي المقدس، وأن اشتراكه في العمل يزيد شعبه قوة ويرفع من شأنه وشأن أمته، وأن عزّه بعز قومه وسعادته بسعادة أمته.

ليس العمل في السياسة وحده هو الذي يربط الشعوب العربية، بعضها مع بعض، ويؤلف قلوبها ويوجهها نحو الاتحاد والثقافة، فإن هناك أموراً كثيرة لو مشى عليها الشعب واتبعها لعادت على وطنه بما لم تعد عليه السياسة من الخير والرفاه. لذلك أرجو أن يتبع فرعكم الأمور الآتية ويعمل لتحقيقها مع الزمن:

۱- أن لايتدخَّل فرعكم في السياسة المحلية، وأن لايدعو إلى حزب من
 الأحزاب، بل هو وقف على خدمة العرب عامة.

<sup>(</sup>۱) - ملف ۲۸/۸۰.

- ٢ كتابة تقرير مفصل عن:
- أ موقع المكتب وعدد غرفه.
- ب عن مفروشاته التي تبرع بها الإخوان، وعما ينقصه.
- ج عن الكتب التي تقدم للفرع ليرسل إليكم المكتب مايراه ضرورياً للمطالعة.
  - د عن المصاريف التي يحتاجها المكتب في دور التأسيس والإنشاء.
- ٣ أن تقضوا ما استطعتم على الأمية القتالة والجهل الميت، وذلك بإنشاء
   مدرسة ليلية لتعليم الأميين وهديهم وإرشادهم.
- إلقاء المحاضرات الثقافية من علمية واجتماعية وصحية لتنوير الأذهان وإيقاظ الوجدان الحسى والتعاوني الذي يربط المرء بأخيه.
- ٥ موافاة المكتب المركزي في كل شهر بتقارير عن حالة إدلب وقراها من الناحية الاقتصادية: الزراعية والصناعية والتجارية. ثم من الناحية الاجتماعية والصحية والمشاريع التي ترتؤونها صالحة لإدلب، ليعمل المركز لتحقيقها مع الزمن.
- ٦ إنشاء ناد رياضي لتقوية أجسام الشباب الذين سيكونون جنود الوطن ،
   وعلى سواعدهم وقوتهم وصبرهم يتوقف نصرهم وفوزهم يوم الجهاد .
- النواحي والقرى التابعة لمنطقتكم وربطها بفرعكم، وتفقدها من حيث الصحة، والعمل لإرشاد أهلها من الناحية الاقتصادية، لينعم الشعب بالرفاه والاطمئنان.
- ۸ سيعمل المكتب لإعفاء فرعكم من الرسوم البريدية على النشرات والإذاعات التي ترسلونها إلى الجهات الداخلية والخارجية بعد أن يقرها المركز الرئيسى ويوافق عليها.

٩ - نرسل لكم بالبريد عدداً من الأوراق والمغلفات المطبوعة باسم المكتب
 لتستعملوها للمراسلات ريثما تطبعون أوراقاً باسم الفرع.

ارسال أسماء من ترجون منهم مؤازرتكم بالاشتراك ليرسل إليهم المكتب كتباً يدعوهم لمؤازرتكم وتعضيدكم.

11 - كنا أبنًا لكم أن الاشتراك السنوي ليرة سورية يحتفظ منها الفرع خمسة وعشرين، ويرسل الباقي للمركز الرئيسي. ولما كان فرع إدلب قد أنشىء حديثاً ولا بدًّله من مصاريف كثيرة ليتم تأسيسه وإنشاؤه بصورة قوية منظمة. وبالنظر لما رآه المركز من تعضيد للمشروع في الماضي ونشاطكم من أجله فقد خصكم المركز بصورة استثنائية بخمسة وسبعين بالمئة في السنة الأولى.

۱۲ - سيرسل إليكم المركز عدداً من الكتب والمغلفات المحتوية على أهم الوثائق التي يحتاج إليها الفرع.

17 - من الأمور التي نرجو أن تولوها عنايتكم واهتمامكم جعل الفرع عندكم شبه ناد لدرس الشؤون العربية يقرأ فيه الشباب القوميون مايختص بالقضية العربية وعلاقاتها الدولية ويتناقشون فيها، كما يدعون الشخصيات القومية العالمية للتحدث إليهم في شتى شؤون العرب ومعاضلهم، فيزيد بذلك الشباب فهما لقضيتهم القومية ووضوحاً في عقيدتهم العربية.

وفي الواقع إن من أقدس الرسالات التي يجب أن يؤديها المكتب العربي القومي وفروعه هي رسالته القومية الواضحة في حقيقتها ومراميها بين مختلف العرب على تنوع مذاهبهم وأديانهم، فيجتمع الجميع على قدم المساواة والاحترام والحب التامين في ظل الفكرة العربية القومية الخالدة.

وأنني واثق بأنكم ستعملون لتأدية هذه الرسالة بأمانة وتجرزُد، وأن تعملوا بكل ما وسعتم لتقريب القلوب وإعلاء كلمة القومية، وجمع العرب من مختلف الطوائف في أخورَّة الوطن. وإني سأطلب إلى عطوفة المحافظ بحلب، وسعادة القائمقام بإدلب أن يساعداكم في هذا المشروع ليكون نجاحكم فيه موثوقاً.

وإني أكرر لكم القول بأن الفرع يجب أن يعمل في الحقل القومي الأعلى مترفعاً عن السياسات المحلية الضيقة و لأن هدف القوميين العرب أبعد وأسمى من الأهداف الشخصية القديمة الضيقة التي طبعت بها مع الأسف سياسة هذه البلاد منذ أمد، فكونوا كعهدنا بكم قوميين قبل كل شيء، واجعلوا محيطكم يشعر أن العروبة تطبع معتنقيها بطابع يميزه عن بقية الناس ويرتفع به فوق مستوى الفرد العادي ليمسحه بمسحة مقدسة من الرسالة. وتفضلوا بقبول التحيات الخالصة أعزائى.

دمشق ۲۸/ ۱۹۳۷ /۱۹۳۷

## الدعوى على جريدة النهضة البيروتية لسان حال الحزب السوري القومي

لجانب معالى رئاسة محكمة بداية بيروت الموقرة! غرفتها الجزائية.

سعادة الرئيس المحترم!

المدَّعي: فخري بك البارودي. وكلاؤه: دندشي، صايغ، ومعلوف، وشوقي.

المدَّعى عليه: السيد أحمد دمشقية، بصفته صاحب الامتياز المسؤول عن جريدة «النهضة». إقامته: شارع المطران - بناية الصغير.

الموضوع: إن المدَّعى عليه نشر مقالاً في الصفحة الأولى من جريدته «النهضة» تحت عنوان: (مقال مفتوح للسيد فخري البارودي)، بإمضاء دمشقي صريح في العدد رقم ٥٠، نسب فيه إلى ألموكل تقاضي مبالغ مالية من شركة الكهرباء الأجنبية في دمشق بصفته رئيساً أولاً للجنة المقاطعة، حيث قال:

«إن فخري البارودي ماتولى رئاسة هذه اللجنة إلا تحت تأثير تهديد الشباب. تولاها على أن يخدمها بكل إخلاص وأمانة «كما نحن نظن»، غير أن الأيام أثبتت عكس ذلك تماماً». . . .

إلى أن يقول:

اونعود فنسأل البارودي: هل قيمة القيمة التي يتقاضاها في غرة كل شهر من الشركة سبب يمنعه عن إيقاف الشركة على حدها؟ نريد منك جواباً صريحاً على هذا، وعلى المبلغ الذي تقبضه من الشركة بصفتك مراقباً على أعمال الشركة».

فبعث له الموكل رداً ينشره في جريدته وفقاً للمادة ١٩ من القرار ٢٤٦٤. فما كان منه، بدلاً من إنفاذ أحكام القانون، إلا أن نشر مقالاً آخر في الصفحة الثانية من جريدته عدد ٥٥، تحت عنوان ضخم: (محمد فخري البارودي يجرد حسامه. نائب دمشق يهدد «النهضة» رسمياً)، يقول فيه:

«والكتاب على مابه من إسهاب لايتضمن شيئاً يفيد قراءنا، ويفيد السيد فخري البارودي. فهو ينفي ما كتبه «دمشقي صريح» عن تقاضي البارودي راتباً شهرياً من شركة الكهرباء، وهذا النفي لم يأت مصحوباً بوثيقة مشروعة ولا ببرهان قاطع».

بناء عليه ونظراً إلى ماتقدم، ونظراً إلى أن المدَّعى عليه قد ارتكب جرية القدح والذم بما وجهه إلى الموكل من إسناده تقاضي مبالغ من شركة الكهرباء، وهو فيعل من شأنه أن يس بشرف الموكل وينقص من حرمته، وهو من الرجال المخلصين، وأحد نواب الأمة السورية، وله مقامه الرفيع لدى الشعب والحكومة والأجانب.

ونظراً إلى أن المدّعى عليه لم يكتف بمقاله الأول، وإنما عززه بعدم نشره الرد، وفي عمله هذا احتقار للقانون الواجب الاَتباع.

من أجل ذلك كله:

نطلب إجراء التعقيبات القانونية بحقه، والحكم عليه بألفي ليرة لبنانية سورية، بدل عطل وضرر معنوي، وتضمينه كل الرسوم والمصارفات، وأجرة الوكالة.

دمشق ۱۹۳۸ /۱ ۱۹۳۸

سيدي الأخ الكريم فخري بك، أناله الله مبتغاه! سلام واحترام وبعد،

فإن كتابك الكريم المؤرخ في ١٩٣٨ / ١٩٣٨ قد وصلني متأخراً جداً. ولكن على كل حال قبل فوات الوقت على إقامة الدعوى ضد «النهضة». لأنه لايزال معنا متسع من الوقت لغاية ١٧ مارس (آذار) ١٩٣٨. وقد استشرت الإخوان الوكلاء، فمنهم من شاركني في الرأي ووجوب إقامة الدعوى، ومنهم نجيب بك الصايخ أصر على عدم الموافقة بزعم أننا نعطيهم أهمية لايستحقونها.

أما أنا فأقمت الدعوى، وهي كما ترون صورتها. وهي متينة ورابحة من كل الوجوه. أعني به: أولاً بيان ماهية «النهضة» ومن ورائها القومي السوري، وتشريحهما معاً تشريحاً يشرشحهما.

ثانياً: إثبات مركزنا.

ثالثاً: بيان أسباب طلبنا للألفي ليرة، وهو ليس لأجل المال وإنما لمعرفتنا أنهم لايملكون هذا المبلغ فيسجنونه به. إلى آخر ماهنالك.

ولكني اصطدمت بقرار العفو عن الجرائم الصحفية الواقعة قبل ٢٧ كانون الثاني ١٩٣٨. وبما أن هذا لا يمنع من المطالبة بالحقوق الشخصية إلا أن حقنا الشخصي هو حق معنوي، وليس بحق مادي. وربما لانستفيد إلا من (بهدلتهم) على الخاطر. فإذاً: أراني مضطراً ترك الأمر لرأيك الصائب ياروح. وفي الختام ترانى مستعداً للقيام بكل إشارة تومىء بها. واسلم لأخيك.

بيروتُ ١٦ شباط ١٩٣٨

|                                   | 440/16 (1 |
|-----------------------------------|-----------|
|                                   | <br>      |
|                                   |           |
| رامز ش <i>و</i> قي <sup>(١)</sup> |           |
| (1) A.A. (al.                     |           |

# الخطر المحدق بالكتلة والوطن

سيدي الأخ سعد الله بك!

أنتهز فرصة اجتماع المكتب الدائم للكتلة هذا المساء وأتقدم بهذا الكتاب الأخير من نوعه ليقرأ على الإخوان، عسى أن يكون فيه فائدة للبلاد.

بعد أن انتهت دورة المجلس النيابي التي كنا نتذرع بها وكدنا نفرغ من الأعمال النيابية الرسمية المضنية، أصبح من اللازم أن نعمل بجد ونشاط لمكافحة الروح الرجعية التي تفشت في البلاد منذ عقد المعاهدة. وهي كل يوم بازدياد. ولا أبالغ إذا قلت: إننا إذا بقينا على مانحن عليه من الرخاوة، ودام هذا التفكُّك في صفوف الكتلة خصوصاً الصفوف الأولى منها كان مصير البلاد إلى الخراب. ولذا لابدلي من مصارحتكم بكل مافي الصراحة من معنى إذ لم يعد للصبر مكان.

لاتظنوا أن هذا السكون دائم، ولاتظنوا أن الهبَّة التي هبَّت بعد رجوع الأخ جميل بك (۱) دائمة أيضاً. فطالما الدعايات السيئة التي تغذيها الأيدي الأجنبية سائرة بسرعة، وطالما أن دعاية الكتلة بطيئة، أو قُلْ مفقودة تماماً، بالرغم من الحركة التي يقوم بها أنصارنا هذا اليوم، وطالما أنّ النظام معدومٌ بيننا، والشباب مفكّك العرى، والدسائس تسري في الأمة سريان الكهرباء، والحكومة متراخية، فليس لنا إلا

 <sup>(</sup>١) - رجُوعه من باريز مع الوفد السوري الذي عقد معاهدة سنة ١٩٣٦م والذي كان برئاسة هاشم
 الأتاسى وعضوية فارس الخوري وسعد الله الجابري وجميل مردم وغيرهم . . .

الاندحار حتماً، شئنا أم أبينا، غداً أو بعد غد. وهاهي البيانات التي تصدر كل يوم من أشخاص معلومين توجه فيها الضربات إلى صدر هذا الدور، وإن كانت هذه البيانات لاتستند إلى حقيقة، ولكن الدعايات الفاسدة تجعلها حقيقية من تكرارها، فتؤثر على الشعب الجاهل، والمغرضون يندسون بين الناس ويستفيدون من الفرص ويروجون بهذه البيانات، ولاتُدرى العواقب التي تجرها فيما بعد. وليس من المعقول أن نترك الميدان لغيرنا يلعب فيه كما يشاء ونحن متخافلون غافلون. وإذا لم تكن لنا خطة صريحة واتجاه واحد ونظام صارم يحدد لكل واحد منا عمله ويعرفه مايجب القيام به في هذا الدور العصيب فقل على الاستقلال السلام.

وقد قلت لك في قصيدتي، التي قدمتُها لك قبل شهر تقريباً، هذه الأبيات:

سوا سكارى بخمر الوهم غالهم الأعادي سوا جميعاً بعرم صادق نحو الرشاد قسوا وكانوا بيسوم النقع أرباب الجسلاد للولى علينا وعظم أجرركم في ذي البلاد

أسعد الله إن تبقوا سكارى فه بوا واحزموا وامضوا جميعاً وولوا الأمر من صدقوا وكانوا وإلارحسمة المولى علينا

وبالنتيجة فإني أرجو أن نسرع بكل مالدينا من قوة بتشكيل مكتب دمشق، ونعين مفتشاً عاماً حازماً للتنقل في جميع أنحاء الدولة للاتصال بجميع الفروع وبجميع الطبقات وتقديم التقارير الكافية عن كل ناحية من نواحي الحياة، لأن تقارير مأموري الحكومة هي مغلوطة، وأكثرها غير صحيح. وأرجو الإسراع بتشكيل دائرة الاستخبارات والمطبوعات للاطلاع على مايجري في البلاد وفي الخارج وفي كل ناحية، ولتؤجيه الصحف وإرشادها إلى الطرق التي يجب السير عليها.

وأرجو أن لاتقولوا إني دائماً أشكو، فإن شكايتي هي دائماً حرص على المصلحة، وإذا كان في قولي مغالاة، وكنتم ترون غير ماأرى، وأن الحال الذي نحن

فيه هو حسن، وأن الكتلة ستبقى سائرة في خطتها الأولى، وليس من لزوم لتغيير الحال، إذ ربما كنتم أوسع مني علماً بما يجري في البلاد، فعندها أرى نفسي مضطراً لمغادرة دمشق إلى قريتي للاشتغال بأعمالي الزراعية الخاصة والانقطاع عن غيرها من الأعمال و ترك الميدان لكم تفعلون فيه ماتشاؤون دون أن أتحمل في أية مسؤولية بعد اليوم لأن كثيراً من الأعمال التي تجري ليس لي فيها رأي. وقد جرت حسب مايرتئيه كل فرد من بعض أفراد الكتلة. وإني أنتظر الجواب لغاية مساء السبت القادم.

وختاماً أرجو الله أن يلهمكم الخير، ويوفقكم إلى مافيه مصلحة البلاد، والسلام.

دمشق ۱۹۳۸/۱/۱۹۳۸

#### تقرير مقدم إلى رئيس وأعضاء الكتلة الوطنية

حضرات الإخوان، رئيس وأعضاء الكتلة الوطنية المحترمة!

اسمحوا لي بمصارحتكم بهذا التقرير الذي ضمنته رأيي الصريح في الوضع الحاضر لأن الحالة أصبحت حرجة ، والبلبلة فاشية ، والبلاد تعصف بها الأهواء ، ويتسرّب إليها الانشقاق . ونحن لاهون وغيرنا جاد في تنظيم عمله . كل منا يرى ويسمع ويشكو ويعمل على انفراد ، في حين كان يجب علينا أن نعمل مجتمعين متكاتفين كما تدعو الحاجة الماسة . لقد أصبحنا مضغة في الأفواه وسهام النقد تُسدَّدُ إلينا . نُلام بحق وبغير حق ، ولكنَّ أعمالنا لاتشرفنا .

والآن وقد قرب موعد الدورة البرلمانية أرى أننا إذا دخلنا البرلمان، ونحن على مانحن عليه من التفكُّك والتفسُّخ إزاء الروح الخبيئة المتغلغلة في صفوف الأمة سينكشف أمرنا ويبدو ضعفنا للملأ ونثبت بالفعل أننا غير أكفاء لاستلام مقاليد الحكم وتصريف شؤون الأمة وقيادتها. والويل يومئذ لنا وللأمة معاً. إن من بين إخواننا من لايرى رأيي، حتى إنه قد يخطئني بتشاؤمي هذا، ولكن هي الحقيقة التي أراها. وأرجو الله أن لايصدقها.

ربما تستاؤون من كلامي الجارح. ولكن هذه هي الحقيقة كما يمليها علي ً وجداني. وكل منا يعرفها ويعرف إلى أين ينتهي سيرنا في هذه الطريق الضالة. إني أفهم كيف أن الفرد إذا فشل في حياته ويئس يصيبه شبه خبال يدفعه إلى الانتحار. ولكنني لاأفهم كيف أن كتلة تدعي أنها أصلح هيئة في البلاد تسوق نفسها إلى الهلاك بل تئدها وأداً. وفي وسعها الخلاص من المأزق الذي وقعت فيه. وإذا كنا ونحن نخبة الأمة على رأينا لانعتبر بما مرّعلينا فالأحرى بنا أن نُعلن إفلاسنا السياسي والاجتماعي، ونبفك بعضنا عن بعض ليسلك كل منا السبيل الذي يختارها. فنرفع عن عواتقنا تبعة مايأتيه كلٌّ منا من الأمور المتضاربة دون أن يكون للآخرين العلم به. ولعمري هذا هو الجبن والانتحار الأدبي الذي لاتقوم لنا من بعده قائمة، لذلك أقدم اقتراحات أرى أننا إذا درسناها وطبقناها يتسنى لنا استعادة المكانة التي كانت تتمتع بها الكتلة من قبل، والوقوف في وجه الدعايات الخبيئة التي يبثها بنشاط أعداء البلاد وأعداؤنا، بل أعداء أنفسهم.

وقبل تقديم اقتراحاتي، لابد من لفت نظركم إلى التقارير التي قدمتها إلى رئيس الكتلة، وقدمت صور بعضها إلى بعض الإخوان بتاريخ ٢٦/ ٧/ ١٩٣٧ و رئيس الكتلة، وقدمت صور بعضها إلى بعض الإخوان بتاريخ ٢١/ ١٩٣٧ و ٢/ ١٩٣٧ / ٢٠ على ١٩٣٧ و المري أننا لو عدملنا على ضوء هذه التقارير، ما وصلنا إلى هذه الحالة المؤسفة التي أنذر تكم بها قبل حلولها ببضعة شهور، ولا لزوم لتعداد الخطيئات التي ارتكبناها في الماضي في هذا التقرير، فكلفنا عارف بها، ولا أريد أن أفتح باباً للحساب، فالأخطاء مشتركة والمحاسبة لاتفيد شيئاً بل تزيدنا بلبلة على بلبلة. وليس هذا في مصلحتنا الآن. وكل مايجب عمله هو أن نعتبر بما مضى، ونتناسى الهفوات ونعمل يداً واحدة لإنقاذ الوطن.

إنَّ الله سيسألنا، والشعب سيحاسبنا على كل خطيئة نأتيها وكلُّ ضرر يصيب هذا الوطن المسكين من تخاذلنا وتقصيرنا، فالرجوع عن الخطأ اليوم خير لنا من التمادي فيه. وأسأله تعالى أن يوفقنا وإياكم.

١ - لقد لازمت الأنانية كل فرد منا، واستولى عليه الغرور والادعاء
 والاستئثار بالرأي. فيجب أن نبدأ بإنفسنا فنصلحها، نصلح بذلك الكتلة الوطنية

ونجعلها قدوة صالحة لجميع الشعب ومصلحة له جماعات وأفراداً. إن هذا الإصلاح أساس نجاحنا ونضوج سياستنا.

۲ – إعطاء كل منا العمل الذي يقدر أن يقوم به ضمن دائرة اختصاصه و أهليته، وبهذا يتم التعاون النشيط وتوزع المسؤوليات ويشتد الدفاع عن كياننا و كرامتنا و نفوذنا.

٣ - تأسيس غرفة للشباب لتنظيمهم تنظيماً صحيحاً تحت إشراف الكتلة
 الوطنية، ويكون لها أمناء سر، يتولى أحدهم أمور الفتيان بين سن ٨ - ١٢، وآخر
 لمن هم بين الـ ١٢ - ١٦ سنة، وآخر لمن هم فوق هذه السن".

٤ - إن انفراد بعضنا بأعمال لا يعرف إخوانه عنها شيئاً قد أورث الباقين خمولاً وأدخل على نفوسهم شكوكاً، فكاد ينفرط عقدنا لأنه لا يُنتظر أن يدافع المرع عن أعمال سواه دون أن يدرك كنهها والعوامل التي أدت إليها.

٥ – لقد أقصي المخلصون عن الأعمال الفرعية، والاختصاصيون عن الأعمال الأساسية، فيجب الاستعانة بهم بشتى الطرق والأساليب كل ضمن دوائر اقتداره وبهذه الاستعانة يمكن الاستفادة من جهود الأمة المخزونة وقواها الكامنة. فالتعاون بذلك سر نجاحنا والوسيلة التي تظهر بها كفاءتنا وأهليتنا لتصريف شؤون الأمة. وفي الأمة والحمد الله رجال وإن لم ينتسبوا إلينا يمكن الاستفادة من أعمالهم وبإمكاننا دمجهم فينا من الناحية العملية. وإننا نقوم الآن بتأسيس دولة وإنشاء أمة مضى على نومها زمن طويل. فإذا لم نتخذ الأساليب العملية التي تتخذها الأم الحية ونعطي كل صاحب اختصاص عمله سواء في الكتلة أو الحكومة أثبتنا أننا غير أهل للحياة.

٦ - إن للكتلة نظاماً موضوعاً، وإن كان فيه بعض النقص. فعلينا اتباعه والتشدد في تنفيذه ليزداد الشعور بوجوده والاحترام له وتأثير الأمة به. ومن يخالف منا نصوص النظام ولاينزل على رأي الأكثرية ينسحب من الكتلة أو يطرد منها.

٧ - لابدً من اعتماد الصراحة التي تكاد تكون مفقودة بين الإخوان، تلك الصراحة التي تنبهنا إلى نقائصنا فنصلحها. لأنه لايصح السكوت عن الأخطاء لئلا يؤدي ذلك إلى الإدمان عليها والتساهل فيها. وليس يوصلنا إلى الكمال مثل الإصلاح والرجوع إلى الصواب، ولايتم ذلك إلابعد أن نعرف أنفسنا وما هي عليه، فالانتقاد الصريح وإن أوجع، خير من الثناء المخدر. وقد استشهدُ في تقريري الأول بقول أحد أكابر العلماء في تعليل نجاح الأمة البريطانية.

۸ - لقد ابتعدنا كثيراً عن الشعب وموهنا عليه، ووعدناه وعوداً كثيرة لم نحققها. فيجب أن نبادر إليه بفوزنا وانخذالنا لأننا منه نستمد القوة ورضاه ويثبت أقدامنا، ومشاركته تقوينا، والبرُّبه يبرر عملنا ناجحاً كان أم خاسراً، فنصارحه لأنه يدرك أننا باسمه نناضل في سبيل الصلاحيات التي يشفع نقصانها أو فقدانها لديه يعجزنا عن تحقيق الوعود والوصول إلى الغايات التي نرمي إليها. من الشعب قوتنا، ومنه يجب استمداد هذه القوة في ساعات ضعفنا ومتنا، فإذا كان علينا أن لننسى الشعب عند القوة فأولى بنا أن نذكره عند الضعف.

9 - يجب علينا الإقلاع عن التردُّد المستحوذ علينا في أعمالنا لأنه يهدم ثقتنا بأنفسنا وثقة الشعب بنا ويغري بنا أخصامنا المتربصين الفرص. فإذا نزع الشعب تقته مناً بعد أن عقد عليها الآمال الكبار فلن يمنحها فيما بعد أحداً مهما عظم شأنه. وبذلك نكون السبب في حركة رجعية، ونمكِّن برد الفعل نير الاستعباد الذي أزحناه عن أعناقنا، ثم نضطر بعد ذلك إلى جهود جبارة لإزالته.

١٠ – إننا نهدد في الاجتماعات العامة أخصامنا، ونقف عند ذلك التهديد دون أن نفعل شيئاً، فعلينا إما الإقلاع عن هذا المنهج، أو تنفيذ التهديد، وفي كلا الحالين حفظ كرامتنا وشوكتنا. وخير لنا أن يسبق عملنًا قولنًا، أو أن يكون العمل هو وحده المعول عليه في توطيد أمرنا.

١١ - يجب إصلاح الإدارة في أكثر دوائرنا، والسيما دوائر الشرطة، النها أكثر تماساً مع الأهلين.

1۲ - الانتباه إلى الصحافة وعدم إلقاء حبلها على الغارب، ووجوب معرفة كيفية الاستفادة منها وتوحيد منهاجها، فهي القوة التي لايجوز إغفال توجيهها لمصلحتنا، لذلك أرى أن يعين موظف خاص في مكتب الكتلة يقوم بتوجيه الصحف والمطبوعات حسب سياسة الكتلة.

17 - إنَّ إساءة إنفاقنا المال - بالطرق التي لا يعرفها إلا البعض مما أدى إلى استمرار فراغ صندوق الكتلة - خطأ يجب تلافيه، فإن الحكمة في الإنفاق تفوق الحكمة في الجمع. ولا ينفع المال مهما كان مجموعه إذا ساء إنفاقه.

١٤ - يجب وضع حد لكل من رجالنا، وتنظيم علاقتنا بالحكومة وتحديد وظيفة رجال الكتلة ودرجة اتصالها بالحكومة، من ذلك تعيين دائرة خاصة في الكتلة تكون على اتصال تام مع الحكومة للقيام بأمر الاستخبارات، على أن تتوسع في المستقبل فيصبح فيها فرع للاستخبارات الخارجية.

10 - الانصراف إلى المسائل الأساسية والإعراض عن الاشتعال بصغائر الأمور. فقد أكثرنا من الخروج عن طريقنا المرسومة، والانحراف عن الخطة الموضوعة، فبعدنا عن الغاية وفاتنا القصد. وأرى أن يوكل إلى كل رجل من رجال الكتلة البارزين منطقة خاصة يكون مسؤولاً عن سياستنا فيها لاداخل المدن وأحيائها والأرياف بجملتها والنواحي فحسب، كالجزيرة وجبل الدروز والعلويين وحلب وحمص وحماة ودير الزور، بل في لبنان أيضاً والعراق والمملكة السعودية ومصر وتركيا. وهذا تقسيم مبدئي نبني عليه خططنا على مانستفيده منه من أصدق الأخبار والإحصاءات، حتى إذا اعتزل أحد هؤلاء الرجال عمله في منطقة ما وجد خلفه سياسة ثابتة يسير عليها.

17 - أن نجمع رجال الكتلة في دمشق، ونبسط آراءنا بصراحة، ونتباحث في تجديد تكويننا، وإصلاح موقفنا الذي تبلبل بعد مؤتكر قدسيًا، لعدم احترام جميع الأعضاء مقرراته، وانفراد بعض الأعضاء بأعمال ليست في شيء من المصلحة العامة، وبنسبة الحاجة إلى هذا الاجتماع يجب أن يكون الإسراع لعقده.

17 - دعوة نواب الكتلةللاجتماع قبل الدورة البرلمانية بيومين على الأقل، لتنظيم عملنا في المجلس. وهذا من الخطورة بمكان. وعلينا أن نشكل لجنة كتلوية برلمانية تعمل على توجيه النواب وتوحيد خططهم ومحادثاتهم قبل انعقاد كل جلسة من الجلسات البرلمانية.

إن الشام مركز إشعاع النهضة العربية، ومنارته الكتلة الوطنية. فكيف نصبو إلى اتحاد عربي هو هدفنا الأسمى إذا لم نتّق الله، ونعمد إلى العمل كما كنا سابقاً، وغح من نفوسنا ما علق بها من الأدران فنتلافى هذا التفكّك الذي أصاب الإخوان، وتسرّب إلى طبقات الشعب. فإنّ الروح الرجعية التي تفشّت في البلاد في هذه الفترة بسبب تأخّر عقد المعاهدة (١) قد استفحل أمرها، حتى كاد يستعصي علينا، وامتدّت إلى أصدق عناصر الشعب، ومنهم الشباب الذين هم عدتنا. فهذه أشد الساّعات محنة وخطراً علينا وعلى الوطن بجملته. ولا أغالي إذا شبهتها بساعة السكون الذي يشبه العاصفة.

ثقوا باإخواني تحاشيت أن أصور الحالة بأبشع صورها، ولست من الانخذاليين الذين يستولي عليهم الياس. ولكن من حق الوطن علي أن أنذركم بما أحس بقرب وقوعه لنأخذ له الحيطة، وندفعه قبل أن تلتصق ظهورنا بالجدران مناضلين مدافعين ضد خصمين: خصم خارجي وخصم داخلي. فقد طال قعودنا وتراخت عزائمنا. ويؤلمني ويحز في نفسي تصوري أنه سيأتي يوم نؤخذ فيه على حين غرة فنقول: ياليتنا أعددنا له العدة .

دمشق ۱۹۳۸ تشرین الثانی ۱۹۳۸

<sup>(</sup>١) - تراجعت شعبية الكتلة بعد عقد مُعاهدة سنة ١٩٣٦م، وتراخي الفرنسيين في التصديق عليها وتصويت عصبة الأم على قرار فصل لواء الاسكندرون سنة ١٩٣٧. وكان الدكتور عبد الرحمن الشهبندر آنذاك رجل الشارع القوي في دمشق، وكان يردد دائماً أنه ضد الأحزاب، وأنه من الكتلة الوطنية، وليس من حزب الكتلة. صحافة وسياسة، صفحة ١٠٣.

### التقرير الأخير إلى سعد الله الجابري

لحضرة الأخ السيد سعد الله الجابري، رئيس الكتلة الوطنية المحترم!

كنت فيما مضى حادثتكم شفاهاً مرات عديدة، وقدمت إليكم تقارير خطية، بحثت فيها عن الفوضى المتفشية في صفوفنا التي لاأبالغ إذا قلت لكم إنها تسوقنا إلى الخراب.

ربما تستغربون قولي وجرأتي هذه، ولكنني أعلم علم اليقين أنكم ستحملون قولي على إخلاصي، لأنني أكتب إليكم وأنا أضطرب جزعاً من النتيجة التي تصيب الكيان الوطني، فينهار لاسمح الله البنيان الذي بنيناه طيلة هذه المدة، وتذهب أتعاب الأمة والدماء التي سفكها أبناؤها هدراً إذا لم تتدارك الكتلة الوطنية الأمر.

ربما لاترون ماأراه، وربما تقولون إن فخري يشكو حسب عادته. ولكن هذا القول لا يخفي الحقائق. فجميع ماكنت أقوله، إن كان شفاهاً أو كتابة، قد وقع، الأمر الذي لا يكن لأحد إنكاره.

نحن مسؤولون جميعاً عن هذا الدور، وعدم معرفة أحدنا بما يقوم به الآخر لا يبرِّئ ساحته ويرفع عنه المسؤولية فيما إذا وقعت الواقعة. ولذا فأنا مضطر لمصارحتكم بما يخالج ضميري. وهذه آخر كلمة أوجهها إليكم لتتدبروا الأمر قبل خروجه من البلد، إذ بالإمكان تدارك ومعالجة الأمور، وإرجاع كيان الكتلة إلى حاله إذا سرنا على طريقة منظمة واضحة.

تعلمون أننا نقوم اليوم بتأسيس دولة وإنشاء أمة مضى على نومها ردح من الزمن، فإذا لم غش كما تمشي الأم الحيَّة بالأساليب العلمية الحديثة، ونعطي كل ذي احتصاص اختصاصه في مكتب الكتلة أو في الحكومة. فمعنى هذا أننا غير أهل للحياة. وإذا عرفنا أن الاتحاد العربي منشؤه، كان وسيظل، في الشام في هذه المنطقة المسكينة، أدركتم عظم الكارثة التي ستقع على العرب من دوام الحال في هذه البلاد، بعدما رأيناه في مصر والعراق من التناحر والشقاق، لأنني على اعتقادي الحازم أن لاحياة للعرب إلا بحياة الشام، ولاحياة للشام إلا بحياة الكتلة. وعلى رجال الكتلة، وأنا منهم، أن يتَّقوا الله في هذا الوطن ويعودوا إلى العمل كما كنا نعمل سابقاً، ويمحوا من نفوسهم ماعلق بها من الأدران التي لاترتكز على حقائق راهنة، والتي تراكمت على مدى الأيام من عوامل تافهة سببها انقطاع الإخوان عن بعضهم، حيث أصبح رجال الكتلة في وضعيَّة مفككة لايدري أحدهم مايعمله الآخر، ويصرح أحدهم بخلاف مايصرح به رفيقه. وكل واحد منا في واد، وأخصامنا يتربُّصون بنا الدوائر، ويُحكمون أمرهم وينظمون أنفسهم على طرق حديثة إذا قُدِّر لهم الاستمرار عليها مدة ثلاث سنوات على الأكثر، فنحن مكتسكون في عقر دارنا، والله أعلم بالمصير. هذه الجزيرة لا يصلنا عنها إلا كل طويل عمر من الأخبار، وهذه حركة عنزة والولدة، وهذه محركات الأتراك في أنطاكية واللواء. كل هذا لايعرف أحدنا إذا سئل عنه بماذا يجيب.

ياأخي هؤلاء العمال وهؤلاء التلامذة وهؤلاء الزراع هؤلاء وهؤلاء يلعب بهم رجالٌ لا يتقون الله في وطنهم، في غرونهم باسم الوطنية ويبدلون آراءهم وعقائدهم فينا، وهم على حق. ولكنهم على حد المثل: «كلمة حق أريد بها باطل». وبعد أن تنسلب ثقة الأمة منا، هذه الثقة التي أخذ يتزعزع أكثرها من قلوبهم. ولاأدري بعد فقدانها بمن ستثق الأمة فيما بعد. أظن أنها لا تعود تعطي ثقتها إلى أي كان مهما عظم شأنه. ولا يعلم إلا الله مقدار المدة التي ستقضيها البلاد تحت نير الاستعباد فيما إذا فقدنا هذه الثقة نهائياً.

قلت لكم إنكم ستقولون إنني أشكو، والله يعلم أنَّ شكواي ناشئةٌ عن خوفي الذي أرجو الله أن لا يحققه. ولما كانت شكواي لا تقترن بدواء ناجع كانت تبقى حبراً على ورق. ولذا فقد رأيت هذه المرة أن أقرنها بهذا التقرير، ووصف الدَّواء الذي أظن أن فيه الشفاء لهذا الداء العضال.

وإليكم ذلك عسى أن تجدوا فيه ماينقذنا من هذه البلبلة:

أولاً - تخصيص أعمال الكتلة بأفراد يستطيعون القيام بها، حيث يوكل إلى كل رجل من الرجال البارزين منطقة خاصة يكون مسؤولاً عن جميع الأعمال فيها. والمناطق التي أرى ضرورة تخصيص عمال لها منا هي: الجزيرة، جبل الدروز، العلويون، لبنان، حلب، دمشق، حمص، حماه، دير الزور، العراق، نجد والحجاز، مصر، تركيا.

هذا التقسيم هو تقسيم مبدئي، وعليه يتوقف نجاح العمل بمعرفة كل ناحية من هذه النواحي بجميع فروعها ومايتعلق بها من معرفة أحوالها السياسية والاجتماعية والاقتصادية ورجال المنطقة المؤثرين وأغراض كل واحد منهم وعمل دوسيات، لذلك تجمع أصدق الأخبار والإحصاءات والخطط اللازم اتباعها في كل منطقة على حدة، حتى إذا اعتزل أحد الرجال عمله في هذه المنطقة وأتى غيره وجد سياسة ثابتة لاتتغير بتغير الرجال.

ثانياً - يجب تعديل نظام الكتلة بصورة تحدد أعمال الرجال القائمين بها، وتوزع المسؤوليات على الأفراد ليعرف كل واحد منا ماله وما عليه.

ثالثاً - تعيين موظف خاص في مكتب الكتلة بمرتب كاف يقوم بتوجيه الصحافة والمطبوعات حسب سياسة الكتلة .

رابعاً - تأسيس غرفة للشباب برئاسة عالم قدير يرافقه ثلاثة أمناء سر للاتصال بالفتيان والشباب لتنظيمهم تنظيماً حقيقياً تحت إشراف الكتلة والحكومة . هؤلاء الثلاثة أحدهم يختص بتنظيم الفتيان من سن ٨ - ١٢ ، والثاني من ١٢ - ١٦ ، والثالث من ١٢ ، والثالث من ١٢ ،

خامساً - تعيين دائرة خاصة في الكتلة تكون باتصال تام مع الحكومة للقيام بأمر الاستخبارات على أن تتوسع في المستقبل، فيكون لها فرع في الاستخبارات الخارجية.

سادساً - تشكيل لجنة كتلوية برلمانية تعمل على توجيه النواب وتوحيد خططهم ومحادثاتهم قبل انعقاد كل جلسة من الجلسات.

سابعاً - تخصيص رجل قادر يهتم بتنظيم الأحياء تنظيماً جدياً بحيث يجعل مناطق البلدة مربوطة بمكتب الكتلة ارتباطاً وثيقاً خاصاً تأخذ عنه في كل يوم مايلزم من التعليمات لرد الدعامات التي يقوم بها الخصوم.

هذا مايلزم من الأسس الصالحة التي تحافظ على كيان الكتلة. فإذا لم يكن في رجال الكتلة المنسوبين الآن إليها من يقوم بمثل هذه الأعمال إذا فليذهب كل رجل منا إلى حال سبيله، وليعمل كل بمفرده حسبما يوحيه إليه ضميره وبذلك يخلص من التبعات والمسؤوليات التي تحمَّلُنا إياها الأمة.

وعليه فأرجوكم إحالة تقريري هذا إلى حضرة الأخ السيد شكري القوتلي القائم بأعمال الكتلة اليوم للاطلاع عليه، وللمذاكرة معه بهذا الشأن. وأرى بعد ذلك أن تعقد الكتلة مجلساً عاماً للمذاكرة في خلال هذا الأسبوع. وإذا كان تقريري هذا أيضاً سيلحق بتقاريري السابقة، ويبقى حبراً على ورق، فأرجو من حضرتكم قبول استقالتي من عضوية الكتلة، والله تعالى يلهمنا وإياكم الرشد والصواب(۱).

دمشق ۱۹۳۸/۱۲/۱۱

<sup>(</sup>١) - هذا التقرير لا يختلف كثيراً عن سابقه، إلا بتهديده بالاستقالة.

# رسالة إلى حسني تلّلو

عمان في ١٥ أيلول ١٩٤٠(١)

أخي حسني(٢)

قىلات.

مضى علي زمن مديد لم أكاتبك فيه، فقل عني ماشئت. بيدك الحق، وأنت على شتمى قدير.

أما تقصيرك في مكاتبتي فسامحك الله، وعفا عنك وعمّا مضى. فهل لك أن تكتب إلي كتاباً مفصلاً عن أحوالكم داخلاً وخارجاً، تصف فيه حياتكم تفصيلاً تاماً، وكيف تعيشون، وماذا تعملون في النوادي والأسواق، في الدور والملاهي، في المقاهي ومحال الاجتماعات؟ وتذكر لي فيه حياتكم الخاصة والعامة، حتى اجتماعاتك بالولية أم عدنان، عسى أن تخفف عني ما ألقاه من الملل الذي ألاقيه في وحدتي التي أرغمت عليها.

<sup>(</sup>١) - في ١٦ آب سنة ١٩٣٩م ضبطت أسلحة في دار البارودي في دوما، كان وضعها عملاء فرنسة، فاختفى البارودي يومين في دمشق، ثم التجأ إلى شرق الاردن حيث أقام ٢٢ شهراً. تاريخ يتكلم صفحة ١٣٥.

 <sup>(</sup>۲) - صديقه الحميم وتوم روحه، وهو واحد من ظرفاء دمشق المعروفين، وقد دامت صداقتهما ستين عاماً على الرغم من اختلافهما في كلّ شيء. وتُوفّي حسني سنة ١٩٦٩م عن خمسة وسبعين عاماً.
 انظر: عبقريات شامية، عبد الغني العطري ٩٧ - ٩٩.

وهذه الرسالة مُدوَّنة في الملف ٧٩، الوثيقة ٦ و ٧ من المذكرات المحفوظة في مركز الوثائق.

أكتب إليك هذه الرسالة أصور لك فيها الحياة التي أقضيها في شرقي الأردن، وهي صفحة من صفحات حياتي، فاحفظها عندك إلى حين عودتي إذا قدر الله واجتمعنا مرة ثانية لأشرح لك ماغمض، وما أشكل عليك منها. والذي دعاني إلى كتابتها أنك تعتب علي كلما رأيت أحد قُطّان شرقي الأردن في دمشق، تدعي أني مقصر جداً في مكاتبتك، وأنك أهل الفضل بمواصلتك إياي بالتحارير، فسامحك الله، فليست هذه أول مرة تعمل بقول المثل العامي: «ضربني وبكي وسبقني وشكا».

ولو تعلم مقدار شوقي إليك لما «أكلت هوا». ورغم أنك قليل الأدب، «وأقصد أنك لست بالأديب الكامل»، أكتب إليك هذه الرسالة، لأن الأصحاب ماتوا رحمهم الله ولم يبق لي من صديق غيرك، فأنا راضٍ بك صديقاً لي، على رغم مافيك من علل. ورحم الله القائل:

ياموري الزند قد أعيت قوادحة والحبي اقبس إذا شئت من قلبي بمقباس ماأقبح الناس في عيني وأسمجهم إذا نظرت فلم أبْصرك في الناس

فلا تطمع إذا صارحتك بهذه المحبة فأنت أدرى بقلبي.

غادرت دمشق إلى عمان فراراً من الحَيف، على ماتعلم، وخلَّفتُ فيها العدوَّ والصديق، هذا فرح بتشرُّدي، وذاك فرح بنجاتي. وقد ودعتُكَ في درعا وأنا أردّدُ قول المتنبى:

وما منزلُ اللذات عندي بمنزل إذا لم أَبَجَّلُ عنده وأكسسرمَ ولا لم أَبَجَّلُ عنده وأكسسرمَ رمَ رحلتُ فكم باك بأجفان ضيغم (١)

وسأبدأ كتابي من ساعة وصولي إلى شرقي الأردن، إلى الساعة التي أودع بها كتابي البريد.

<sup>(</sup>١) - ديوان المتنبي بشرح البرقوقي ٤ / ٢٦٣ ، ومطلع القصيدة : فرِاقٌ ومن فارقتُ غير مذمَّمِ وأمَّ ومن يَّمتُ خيـر مُيمَّم

بعد أن عدت أنت والصديق محمد المفلح من الحدود رأيت شاباً نقل لي الحقيبة الكبرى، وأنا حملت الصغرى و «السَّلَّ». ووصلت إلى الرمتة في الساعة الثامنة صباحاً. وذهبت رأساً إلى المخفر وأخبرت القائد أنني فررت من دمشق ملتجئاً إلى شرقي الأردن. فخابر معاون قائد الجيش عبد القادر باشا الجندي بالهاتف، وهو أحد رفقائي ضباط الأتراك الذين عرفتهم في الحرب العامة، وأخبره بوصولي. وحادثته بالهاتف وأعلمته أنني التجأت إلى هذه المنطقة، وأني في طريقي إلى العراق. فرحب بي، وأمر قائد المخفر أن يأخذ مني مائة وعشرة غروش فلسطيني، جزاء لمخالفتي القانون بدخولي إلى المنطقة دون تأشيرة على الجواز. فدفعت المبلغ بعد التأشير على الجواز، واستأجرت سيارة. وفي السَّاعة الواحدة ونصف وصلت إلى عمَّان.



## أنا والأمير عبد الله

وصلتها وأنا تعب لأني لم أسترح منذ أيام. وبينما أنا أبحث عن فندق أرتاح فيه وإذ بسائق سيارة دمشقي، وهو علي حتاحت، ركض عندما رآني وسلم علي. فسألته عن شبّان العصبة في أي فندق هم؟ فأخذني بسيارته إلى المكان الذي يسكنونه. وماكدت أصل إلى الباب حتى رأيت عبد الكريم العائدي وفهمي المحايري والدكتور رشدي الجابي وشفيق سليمان وأبا الهدى اليافي وإحسان البزرة ونزار نصري خارجين من الباب. وكانوا في دعوة الشيخ فؤاد الخطيب، وهم في طريقهم إليه. وبعد السلام والقبلات طبعاً دعوني للذهاب معهم. ولما كنت مضعضع الجسم اعتذرت وطلبت إليهم أن يرشدوني إلى فراش أرتاح فيه. وحالاً معد الأخ عبد الكريم العائدي وقدم لي فراشه. ولم يكد يُريني الفراش حتى قلعت ثيابي وانطرحت فيه. ولم أصح الإبعد غروب الشمس، «وليعلم القارىء أني بطولى لم أصل إلى نصف الفراش السرير».

صحوت فوجدت الأصحاب بانتظاري، فجلسنا وتحدثنا. وبعد تناول الطعام حضر بعض الشبان الذين سمعوا بحضوري للسلام علي . ومنهم السيد عيد الطباع أحد تجار عمان. ويعد السلام والكلام غمزني بعينه وخرج، فتبعته . ولما اختلينا قال: ألا تحب أن تذهب إلى زيارة سمو الأمير عبد الله ؟ قلت: لا. قال: لماذا ؟ قلت: بما أنني من الرجال المعروفين بحبي للبيت الهاشمي ومحافظتي على الذمام، وانتمائي لأخيه المرحوم جلالة فيصل الأول كان من اللازم أن يرسل أحداً من رجاله للترحيب بي، كما يفعل بالقادمين إليه. فإنه كان يرسل لأقل من يأتيه الوفود إلى قرية صويلح أو السلط من يستقبلهم. وبما أنه لم يسأل عني فإني لا يككن

أن أزوره. خصوصاً وأني سأغادر عمان في أول سيارة تقوم إلى العراق. فحاول إقناعي بلزوم الزيارة لئلا يحصل من بعض الأمور أمور، فلم أقبل. وبعد ذهابه خرجنا جميعاً إلى مقهى المنشية في عمان. ولم أكد أجلس حتى أتاني الأمير فايز عجاج الشهابي. وبعد السلام غمزني بعينه. فتنحينا جانباً وسألني على انفراد: ألا نذهب إلى زيارة سمو الأمير عبد الله غداً؟ قلت: لا. فحاول إقناعي، وأفهمته عذري. وشدد الطلب والمحاولة. ولكنني أبيت وقلت: لا يمكن أن أزوره قبل أن يأتي أحد رجاله البارزين للترحيب بي. فذهب الأمير فائز وهو صاخب، وحذرني عاقبة عنادي. ومضى اليوم الثاني، والناس تروح وترجع، وكلهم يطلب إلي أن أزور الأمير، وأنا مصر على موقفي. وفي اليوم الثالث جاءني صباحاً قبل أن أصحو من النوم السيد صبري الطباع، وناداني من الزقاق، فرد عليه شفيق أصحو من النوم السيد صبري الطباع، وناداني من الزقاق، فرد عليه شفيق فأجابه: إن فخري لريارة سمو الأمير.

وبعد نصف ساعة أو ساعة صحوت. وبينما أنا أغسل وجهي وإذا بخادم صبري يقول: إن السيد صبري بانتظارك. قلت: إني الآن صحوت، فسأغسل وجهي، وأزيِّن لحيتي، وأتناول الإفطار وأنزل إليه. وظننت أنه يطلبني من حانوته، لأن الدار التي كنا بها هي فوق الحانوت. ولم أكد أبدأ بتزيين لحيتي حتى عاد الخادم يعجلني. قلت: لم أثم حلاقة ذقني بعد، فذهب وعاد يقول: إن صبري يقول: إن الأمير يريد الخروج، وهما بانتظارك. قلت: أي أمير؟ قال: سمو الأمير عبد الله. قلت: أين؟ قال: في الديوان أيضاً. قلت: إذا قلت: أين؟ قال: في الديوان أيضاً. قلت: إذا بالك الصباح وهو يطلبني من هناك؟ قال: نعم. قلت: اذهب وقل له: إني لاأذهب الى الديوان. فذهب الخادم، ولم يحض بضع دقائق حتى جاء صبري، وجعل يرجوني بكل خضوع الذهاب معه خوفاً من سواد وجهه أمام الأمير، لأنه قال له: إنني سأحضر. وإذا لم أحضر فإنه سيغضب عليه. فقلت له: من الذي كلفك أن تقوم بهذا العمل؟ قال: حبًّا بك. قلت: ألم يقل لك ابن عمك عيد إنني لا أزور

الأمير إذا لم يرسل من يرحب بي. وطال الجدال وأنا مصر . ونزلنا من الدار إلى حانوته. وكان في الحانوت كثير من الناس. وأحدهم ماجد باشا بن سلطان العدوان شيخ مشايخ العدوان. وهناك عاود صبري الطباع الكرة، وأراد إقناعي فلم أقبل وتركته وخرجت.

ولم يمض ساعة حتى رأيت شرطياً بلباسه الرسمي يتعقبني، إن وقفت وقف، وإن سرت سار. وانتقلت إلى فندق فيلادلفيا، ورأيت الناس ينظرون إلي بعيون فيها شيء من الفضول. وأينما سرت سار الشرطي خلفي، بل بجانبي والهمس بين الناس. كل هذا وأنا لم أفهم شيئاً، ولم يخبرني أحد من رفاقي بما يجري.

وإني لا أخفيك أنني شعرت بتغيَّر نظرات الناس نحوي، خصوصاً الموظفين ومن يتون بصلة للديوان وللحكومة. شعرت بهذا ولم أقف على حقيقة الحال. وكان أحد شبان عمان السيد بهاء طوقان دعاني لتناول الطعام عنده قبل يوم، وأجبته بالقبول. وقبل حلول الدعوة بثلاث أو أربع ساعات صادفته عدة مرار، وهو يذهب ويعود في السوق، وهو في اضطراب لامزيد عليه. وقبل موعد الدعوة بساعة واحدة تقريباً جاءني السيد حمدي الصفدي(١) وأخبرني بلطف أن سمو الأمير أوعز إلى بهاء طوقان أن يستقيل من الديوان الأميري، وهو أحد كتابه، إذا كنت أحضر دعوته. ولما فهمت ذلك ضحكت وقلت لحمدي: اذهب واعتذر لي من بهاء الدين وقل له: إنني أصابتني وعكة، ولا يكنني الحضور دون أن تفهمه أنني عرفت بالأمر. ولما أخبره باعتذاري تنفس بهاء الدين الصعداء وردُتَّ إليه الروح.

من هذا فهمت أن هناك دسائس تحاك حولي. وبعد التقصيّ فهمت أن إرادة مطاعة صدرت من الأمير إلى عُموم الموظفين بأن كل من يحضر للسلام عليّ يكون عُرضة لغضبه، ومن يدعوني إلى داره يكون عرضة للإقالة.

<sup>(</sup>١) - حمدي الصفدي، أخو أديب: شاب وطني كان مديراً لشركة كهرباء عمان.

ولما كانت ميول الأمير عبد الله للجبهة الشعبية الدمشقية (١) ، والناس على دين ملوكهم ، فأكثر من تناول راتباً من حكومته ، وكل تاجر له مصالح تحت يد موظفيه كان شعبياً . والجميع يتظاهرون بالعداء للكتلة الوطنية لاعن بغض حقيقي لها بل عن مجاراة أولي الأمر خوفاً على مصالحهم . ولم أجد واحداً من الناس يتبع الجبهة الشعبية عن إيمان حقيقي ، بل كان الجميع يتظاهرون بذلك تحبياً للأمير ابتغاء التقريب منه نفاقاً له .

ولم يمض ثلاثة أيام على هذا الحال حتى أصبحت أحسُّ بنظر العداء من كل من يراني من أناس أعرفهم، ومن أناس لا أعرفهم. وفي هذه المدة كلها لم تأت سيارة من السيّارات التي تسافر إلى العراق. ولهذا اضطررت أن أنتظر على مضض.

وبينما أنا في الفندق وإذ بنائب الشرطة السيد نديم رجب، وهو أحد موظفي التحري يطلبني. فنزلت من غرفتي. فأخبرني أن مدير الشرطة يريد مقابلتي. فذهبت وإياه دون تأخر. وتبعني الشرطي المكلف بمراقبتي، والناس تنظر إلي ً بنظرات ذات معان: منها من ينظر بنظرة الفضول، ومنهم من ينظر إلي منراً، وقليل من ينظر إلي بعطف. ولم أحفل بجميع هذه النظرات.

دخلت إلى غرفة المدير، وهو طارق بك الجندي، شقيق عبد القادر باشا الجندي الذي ذكرت آنفاً أني خابرته بالهاتف عند دخولي أراضي شرقي الأردن، وكنت وإياه ضباطاً في مقر الفرقة السابعة والعشرين في الجيش العثماني، في الحرب الكبرى الأولى. كان ضابطاً لأمر قائد الفرقة، وكنت قائد مقرها. فرحب الحرب الكبرى الأولى.

<sup>(</sup>۱) - في سنة ١٩٣٩م وصل إلى دمشق المفوض السامي الفرنسي «بيو» واتفق مع عدد من أعوانه على تدبير اغتيال الدكتور عبد الرحمن الشهبندر في ٢ تموز سنة ١٩٤٠م. واتهموا أعضاء الكتلة الوطنية بتدبير هذه المؤامرة، وانقسم الشعب السوري قسمين:

<sup>-</sup> شعبي، أي من رجال الشهبندر، اختبأ وراءهم جميع الرجعين والجواسيس.

كتلوي، وهم أنصار الكتلة الوطنية المتهمة.

انظر ماذكره البارودي في ديوانه: تاريخ يتكلم صفحة ٣٣.

بي مدير الشرطة طارق. وبعد أن شربنا القهوة بلَّغني بلطف أنني مُجبر على الإقامة في عمان، ولا يكنني مغادرتها دون أمر الحكومة. فلم أجادله، وقلت له: خبر سمو الأمير أنني لا أخرج عن طاعة الحكومة، وأنني أتقبل هذا التوقيف بكل رضا، وأنني إذا سجنت في حكومة عبد الله بن الحسين، حفيد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أحسن عندي من أن أكون مسجوناً في سجن الإفرنسيين. وقلت له: قل لسموة ماقاله الشاعر العربي:

# «إذا كنت مأكولاً فكن أنت آكلي(١)»

وخرجتُ والشرطي يتبعني. ومضى يومان والحالة تزاد حراجة، وانقطع عن زيارتي جميعُ الناس إلا نفراً قليلاً ممن يتون إلى الكتلة الوطنية بصلة، أو ممن يعطفون عليها، ومنهم: حمدي الصفدي، شفيق المرحوم أديب الصفدي.

وفي هذه المدة التي قضيتها جعل أهل الأغراض، ممن يحيطون بالأمير، ينقلون عن لساني أشياء لم تخطر لي على بال. ولم يزالوا يغرون الأمير بي، ويحرّضونه على ، وينسبون إلى أشياء ماأنزل الله بها من سلطان.

ولما كان سمو الأمير صريحاً إلى آخر حدود الصراحة، لم يتمالك نفسه من إظهار غضبه علي . وبدأ يحمل علي بكل مجلس، والمنافقون يؤمنون على كلامه، حتى زادت الحال وتجراً بعضهم لطلب إخراجي من المنطقة أو توقيفي . كل هذا وأنا غير عارف بما يجري لانقطاع الناس عن زيارتي . وبينما الحال هكذا . إذ بحمدي الصفدي يأتي ويقول : إن الحالة إذا بقيت هكذا، وأنا بعيد عن الأمير فالعاقبة وخيمة . وعليه يجب أن أذهب إليه لإزالة سوء التفاهم .

فقلت: اسمع، أنا خرجت من بلادي بهذه الحال بعد أن أضعت كل شيء في سبيل عزَّة النفس. وعليه فإنني لاأذهب إذا لم يحضر أحد من قبله للسلام عليً، ومهما جرى يجري.

<sup>(</sup>١) - (إذا كنت مأكولاً فكن خير آكل وإلا فأدركني ولما أمزي، والبيت للممزق العبدي: شأس بن نهار. الأعلام

فغاب وعاد إلى بصورة حلَّ اتفق هو ورئيس الوزراء السيد توفيق باشا أبو الهدى (۱) ، رأياها أقرب طريقة للحل، وهي أن أذهب إلى الديوان وآقيد اسمي في الدفتر، أي دفتر التشريفات. وبعد ذلك يأتي رئيس الديوان لزيارتي، وأعود بعد خروجه من عندي إلى الديوان لزيارة سمو الأمير. فقبلت بذلك، وحُلَّت مشكلة «دانزيغ» بيني وبين حكومة شرقي الأردن على هذا الشكل.

في اليوم التالي صباحاً ذهبت حسب الاتفاق إلى الديوان، فاستقبلني رئيسه محمد باشا الأنسي بكل لطف وبشاشة. وبعد شرب القهوة استأذنت بالذهاب، فقام وودّعني بكل إيناس إلى الباب، على أن يزورني بعد قليل. ولم أكد أصل إلى باب الفناء الخارجي حتى رأيت صديقي القديم، شاعر الثورة العربية الشيخ فؤاد الخطيب(٢)، فرحّب بي وطلب إلي العودة لشرب فنجان قهوة معه. ولم يسعني المخالفة، وعدت وإياه إلى الديوان. وماكدت أجلس حتى قالوالي: هيا، إن سمو الأمير يطلبك . فصرت تحت أمر واقع. ولم يبق بالإمكان التنصل من الزيارة. وقلت: «إذا لم يكن ماتريد فأرد مايكون». وقمت إلى غرفة سمو الأمير الخاصة، وإذ به واقف أمام مكتبه، فمد إلي ذراعيه آخذاً بيدي، وبادرني بقوله (قبل أن أبدأ السلام) باللغة التركية: «نه در نيو ياهو!!! بزي نبه جفا إيدبورسك». ومعناه: ماهذا ياشيخ؟ لماذا أنت تجفونا؟

فقلت له: هذا دلال ياسيدي، فإذا أنا لم أدلَّ على أهلي فعلى من أدل؟ فقال: أهلاً وسهلاً، أهلاً وسهلاً ومرحباً.

فقبَّلت كتفهُ، وقبَّل خدي (على عادتي مع أهله من الأشراف الهاشميين). وجلسنا فقلت: بلغني يامولاي أنَّك عاضب على . فقال: حاشا. قلت: بلي،

<sup>(</sup>١) - ولَّد في عكا سنة ١٨٩٢م. وتولَّى رياسة الوزارة في الأردن أكــــُــر من ١٢ مـرَّة، وأتهم بعــمــالتــه لبريطانيا، ومات منتحراً سنة ١٩٥٦م.

<sup>(</sup>٢) - ولد في سيروت سنة ١٨٧٩م. وكان شاعر الثورة العربية ، التجأ إلى الأردن سنة ١٩٢٤م، ثم غادرها إلى السعودية، وتوفي سنة ١٩٥٧م، ودُفَن في مسقط رأسه.

وليس بيدك حق أن تغضب علي ، بل الحق أن أتأثر أنا من إهمالكم إياي ، فلست بأرملة تدخل عمان ولايدري بها أحد . وسموكم أدرى بالحقوق التي لي على بيتكم الكريم ، وأنا من خاصة رجال المرحوم أخيكم جلالة الملك فيصل . وكان من اللازم أن أرى واحداً على الأقل من رجال معيتكم يقول لي : الحمد الله على السلامة ، ليجبر خاطري ، خصوصاً وأنا ملتجىء إلى رحابكم . ولو لم أكن أحمل لكم في قلبي كثيراً من الحب والاحترام لما لجأت إلى حكومتكم . فإذا ظهر مني بعض الدلال فأرجو أن تحملوه على محمل الود . والإنسان إذا لم يدل على أهله فعلى من يدل؟

فقام إلي وقال: أنت عند أهلك وفي بيتك. وأقسم بالله أنه لم يبلغه حضوري ليرسل إلي من يستقبلني. وقال: أنا أحق باستقبالك. وعلى هذا انتهت المقابلة بيننا. وقام وودعني وداعاً حاراً، ودعاني لتناول طعام العشاء في الغد على مائدته، فشكرته وخرجت.

ولم أكد أصل إلى «الأوتيل» الفندق حتى جاء محمد باشا الأنسي لزيارتي، فاستقبلتُه استقبالاً حسناً وودعته مثلما استقبلتُه، وفهمت منه أثناء الحديث أن لي أعداء بسعون لرمي الفساد بيني وبين سمو الأمير، وأفهمني بعض عادات الأمير التي تخفاني لأعرفها وأتقي شراً عدائي. وهكذاتم هذا الدور الذي ولده دعاة السوء بيني وبين الأمير. وخوفاً من أن يستفيد أولاد الحرام من الفرص ويعودوا للدس بيننا أحببت قطع ألسنتهم، فذهبت إلى غرفتي ونظمت القصيدة الآتية.

ولما صار وقت الطعام ذهبت إلى المقر العالي، فاستقبلوني ببشاشة. وبعد قليل دخلنا إلى المائدة فجلس سموة وأمامه ولي عهده سمو الأمير طلال، ودعاني إلى عينه. وجلس رجال المعية كل واحد في مكانه. وقضينا مدة الطعام بأحاذيث فكهة أزالت من قلبه كل حقد.

وخرجنا إلى الصالون الكبير، وبعد صلاة العشاء جلسنا نتخدث فأخرجت القصيدة وقلت: أيسمح لي سيدي بأن أسمعه قصيدة نظمتها اليوم، فرحَّب بذلك.

والأمير ممَّن يتذوَّقون الشعر، وله شعر جيّد وقريحة فياضة، وله بعض الأحيان شعر ارتجالي متين. فقلت:

الجأتُ لعمان فراراً من الأذى . . . إلى آخر القصيدة (١٠) .

فطرب لها وقال: أهلاً وسهلاً، أهلاً وسهلاً. إنَّكَ في دارك وبين أهلك، لست بالملتجيء، وكل مايصيب عبد الله بن الحسين يصيبك. فأنت بذمتي وأماني، فخرجت بعد أن ودعته .

وفهمت أن سموة يريد أن لايقطعه الناس. ومن يقطع زيارته ينظر إليه بعين الجفاء. وكان رجال الدولة يزورونه يوم الجمعة من كل أسبوع قبل الظهر، ولهم مواسم مخصوصة، فذهبت يوم الجمعة وجلست في الديوان. وكان الموظفون يدخلون مجتمعين، كل سلك له دور يدخل رجاله في دورهم. وماكدت أجلس إلا ودعوني لمقابلة سموة فدخلت فرحب بي ترحيباً قلبياً. وكانت العادة أن يقبل الداخلون عليه يده. وقد مدا إلي يديه أثناء الترحيب. فقبلت عضده، فقبلني وجلست. وبعد انتهاء الزيارة دعاني لتناول طعام الغداء عنده، وكان في دعوته قنصل تركيا في فلسطين الباي عبد الرحمن. وبعد أن خرجت ، ولم أكد أجلس في الديوان حتى دخل خدم الأمير الخاص وألبسني عباءة مزوية من عباءات الأمير، ووضع أمامي كوفية وعقالاً، وخرجت ثم عدت وقت الطعام، وعرقني على القنصل، وقضينا وقتاً بديعاً وعدت إلى الفندق.

وفي هذه المدة كنت استأجرت داراً، فنقلت حوائجي إليها. وما هي حوائجي؟ هي حوائج مهاجر (خُرُج، وإبريق، وحقيبة، وزنبيل، وقبقاب... وبس).

<sup>(</sup>۱) – لجأتُ إلى عمَّان فراراً من الأذى وخوفاً من التوقيف من غير طائلِ تاريخ يتكلم / ۱۳۷ .

وبعد أن أخذت العباءة رأيت من اللازم إرسال شكر للأمير، فكتبت إليه هذه الأبيات وأرسلتها إليه في ٣/ ٩/ ١٩٣٩:

إذا الحسّادُ ماتوا اليوم قهراً وأعدائي إذا ذاقوا الحماما(١)

إلى آخر الأبيات . . . فطرب طرباً شديداً وقال: أتدري ماهي جائزة هذه الأبيات؟

قلت: فيأمر الأمير، قال: نشرها في الجرائد. قلت: هذا عائد لسموكم. فأمر رئيس الديوان بإرسالها إلى «ألف باء». فأرسلها ونشرت.

وعلى هذا أصبحت صداقتي مع الأمير تزداد يوماً فيوماً. وانقطعت ألسنة الدساسين عني حتى أصبحوا يخشون شري. ولازمت داري، وانقطعت عن الخروج إلى السوق، وأخفيت ألمي. وجعلت أظهر البسط والانشراح عندما يزورني أحد الأصدقاء وفي قلبي من الأسى ما الله به عليم. ولله در تيم بن المعز، المكنى بأبى على صاحب مصر (٢) حيث قال:

ومن هو بالسر الكتم أعلم لاعدام الإعلام الإعلان الم المام ال

أما والذي لايملك الأمسر غسيسره لئن كان كستسمان المصائب مسؤلاً وبي كلُّ مسايبُكي العسيسون أقلة ُ

وجعل الناس يزورونني، وانقلبت الحال تماماً، ولم يبق أحد ينظر إلي ً إلا بعين الاحترام. وكلما زاد الأمير بإكرامي وتلطيفي زاد الناس تقرباً مني، حتى لم أعد أشعر بوحشة. وهنا ظهر لي بعض الإخوان الصميميين الذين لم يجرؤوا على الظهور يوم مجيئي خوفاً من نقمة الأمير.

<sup>(</sup>١) - تاريخ بتكلم /١٥٢.

 <sup>(</sup>٢) - تميم بن المعز الفاطمي، شاعر من طبقة ابن المعتز، توفي سنة ٣٧٤هـ، وله ديوان شعر مطبوع بتحقيق محمد حسن الأعظمي، والشعر المذكور أعلاه في الصفحة ٣٩٨.

بعد ما أطمأن بالي أحببت أن أخابر الأمير بما يدور بخاطري للقيام بعمل مثمر نقدمه للأمة العربية، للاستفادة من الفرص، لأن الحرب كانت على الأبواب. فلم أتمكن من الاجتماع إلى الأمير اجتماعاً خاصاً، واستطلاع رأيه إلا بعد مدة طويلة.



الملك طلال بن عبد الله

### الأمير والكتلة والإنكليز

كان الأمير يحمل على الكتلة الوطنية حملات شديدة في مجالسه الخاصة، وأنا أدافع عنها بالشكل اللائق. ولكنني لم أتمكن من تغيير رأي الأمير بها سريعاً. وكان ندماؤه الذين يحضرون مجالسه الخاصة، ولاأريد التسمية، كلهم منافقون. فإذا قال في منتصف الليل إن الشمس طالعة يقسم له هذا: بأنه رآها بأم عينه، ويقول له ذاك: إن حر الشمس كاديقتله لما وقف أمام الباب، ويقول الآخر: إنه لم يقدر أن يفتح عينيه أمامها. وإذا قال يوماً في الظهر إن الليل حالك والظلام منتشر تراهم بدؤوا بالنفاق وجعلوا الدينا ظلاماً.

على هذا كانت تسير المعيَّة، ولم أجد من اللائق أن أتكلم بما يُسيئه. فكنت أسكت إذا كان الحديث لايوافقني . . . إلى ليلة كنا في دعوته مساءً، وبعد تناول الطعام خرجنا إلى الصالون الكبير لشرب الشاي، وكانت الحرب أعلنت بين إنكلترا وألمانيا وفرنسا(۱)، التفت إلي الأمير وقال: ماهذه التصريحات التي يصر حُها زعماء سورية؟ وكانت جرائد دمشق نشرت تصريحات بعض زعماء سورية بتأييد الديمقراطيات (۱). وكان هذا الحديث أمام جمع كبير، منهم ولي العهد الأمير طلال (۳)، وإبراهيم باشا هاشم رئيس الوزارة السابق، وسمير بك الرفاعي مدير

<sup>(</sup>١) - كان هذا في أيلول سنة ١٩٣٩م.

<sup>(</sup>٢) - يقصد بالديمو قراطيات الدول الاستعمارية التي تدَّعي الديمو قراطية مثل أمريكا وبريطانيا وفرنسة.

<sup>(</sup>٣) – ولد سنة ١٩٠٩ في مكة المكرمة، تلقى دراسته العسكرية في بريطانيا، ورافق جدّة الحسين في منفاه إلى قبرص، ونال رتبة فريق ١٩٤٨، تولى العرش في تموز سنة ١٩٥١، ونحّي عن العرش في آب سنة ١٩٥٢. بححج واهية تمهيداً لجلوس ابنه الحسين، وقد أمضى عمره محجوراً عليه في تركية، وتوفي فيها سنة ١٩٥٢ ودفن في عمان.

المعارف، وعبد السلام بك كمال الأمين الأول، وبهاء الدين بك طوقان الكاتب الأول في الديوان، وغيرهم ممَّن لست أذكرهم. فقلت: أي تصريحات ياسيدي؟

قال: تصريحات رجالكم بتأييد الديمقراطيات. قلت: مالها؟ قال: أليس من العار عليهم أن يصرحوا هذه التصريحات؟

فالتفَت إليه سمير الرفاعي(١) وقال: إنَّ عملَهم هذا هو سفالة ونذالة ودناءة ياسيدنا.

وكان في ذلك الوقت مديراً للمعارف.

فلم أتمالك نفسي والتفت للي سمير وقلت: من أنت يارجل حتى تهين زعماء سورية؟ وماهي أعمالك الوطنية؟ وما هي خدماتك للعرب حتى تتجرأ على شتم رجالنا؟ ألا تخجل من التكلّم بحضور سمو الأمير بمثل هذا الكلام الذي أرفع مجالس الأمراء عنه؟ كيف تلوم رجالاً وقفوا أنفسهم منذ نشأتهم للدفاع عن القضية العربية؟ ولم يبق غيرهم واقفاً في وجه الأجنبي؟ هل تعرف الدوافع التي دفعتهم إلى هذه التصريحات؟ وهاهي العوامل التي أجبرتهم على تلك التصريحات؟ وعسى أن تكون السلطة الإفرنسية هددت جميل مردم بك ولطفي الحفار وفارس الخوري وشكري القوتلي بالنفي، إذا لم يصرحوا بتأييد الديمقراطيات، وعسى أنها هي أوعزت إلى بعض الصحافيين بكتابة تصاريح عن لسان بعض الرجال من الذين لم يجرؤوا على التكذيب خوفاً من بطش السلطة الإفرنسية. فلماذا تلوم أناساً لاتدري حقيقة تصريحهم، وهم عنا غائبون. وعسى أن يكون لهم شيء من العذر. ولماذا لاتلوم سمو هذا الأمير الذي بز جميع الناس الذين أيدوا الحلفاء بإعلانه الحرب على دول المحور في جانب الحلفاء. وكان عليك أن تفطن إلى هذا قبل أن تتكلّم، وأنت موظف صغير لايحق لك التكلم بحضور الأمير. والتفت الى وقلت: رحم الله النابغة الجعدي بقوله:

<sup>(</sup>١) - سياسي أردني ولد في فلسطين، تولى رئاسة الوزارة سنة ١٩٤٤ خلفاً لتوفيق أبي الهدى، كما شكلها عدة مرات في عهد الملك حسين. توفي سنة ١٩٦٥ عن ٦٦ سنة.

### صبور على مايكره المراءكمله

سوى الظلم إني إنْ ظُلُمتُ سأغضبُ

يامو لاي إني تحمَّلتُ من غمزاتك على الكتلة الشيء الكثير ودافعت ماقدرت عن جماعتي. وسموَّك كلما سنحت لك فرصة تعود إلى الغمز من قناتنا، وعدتُ لا أتحمَّلُ أكثر من هذا. فإذا كنت تدعوني للنيل من جماعتي بحضوري، وفي ذلك مافيه من الإهانة لي، فإذا لم أدافع عنهم فُلجت، وإذا دافعت فإنك تغضب، وهذا ليس من شأني أن أفعله، لأني ملتجيء إلى هذه البلاد وأنت حاكمها. والذي أخرجني من بلدي وألقاني عندك هي عزة النفس، فإذا كنت تتعمَّد إهانتي بمثل هذه المواضيع فقد غلطت، وإذا كنت تحترمني أرجوك بعد اليوم أن لاتفتح الأبحاث السياسية بحضوري محافظة على كرامتي وصوناً لكرامتك. وأنت تخدم الإنكليز عرفت أم لم تعرف. ونحن نحارب جميع الأجانب. ونحن الضعفاء وهم الأقوياء. ونحن شركاء في هذا الوطن، وشركتنا شركة «آنونيم» فالأسهم التي يحملها فخرى البارودي هي غير الأسهم التي يحملها عبد الله بن الحسين. فإذا كانت الأسهم التي أحملها عشرة فأسهمك مليون، لأنك أمير ابن ملك حفيد محمد صلى الله عليه وسلم. وماذا تنتظر مني ومن إخواني أن نعمل أكثر مما عملنا في سبيل هذه الأمة؟ في حين أنك كنت في صفوف أعدائنا، تساعد أسافل الكتاب وأصحاب الجرائد المأجورة بأموالك أو أموال الإنكليز ليشتمونا ويحطوا من كرامتنا، بدلاً من أن تضع يدك بيدنا وتكون عوناً لنا على أعدائنا والطامعين في بلادنا.

أنت تتناول راتبك من الإنكليز، أما أنا فأصرف على القضية من مالي الخاص. إن جميع أبناء الوطن من ملوك وأمراء وزعماء وسواد الشعب مقصرون في حق وطنهم. وكلهم مخطئون في أعمالهم. فإذا زردت الحساب فتفضل، إنني مستعد لمحاسبتك لترى من هو أكثر خطأ وأكثر تقصيراً من الثاني؟

ماذا تنتظر من رجال الكتلة أن يعملوا أكثر مما عملوا حتى اليوم. فماذا فعلتم أنتم ياأمراء وياملوك العرب! هذه الحرب قامت، ونحن من أول أهدافها. فلم لاتتفق أنت وابن سعود وملك مصر وإمام اليمن ووصي العراق ورؤساء بقية الحكومات العربية على خطة معينة، وتضعوا لنا برنامجاً صريحاً تمشون عليه جميكم، وتدعون جميع العرب للسير على خطتكم المتفق عليها. فمن مشى عليها فهو منا، ومن خالف فهو عدونا، وجميع العرب تكون عليه.

كفاني ماقلته الآن، وأرى أن لايجري الحساب بيننا لأنه يخرج للوطنيين بذمتكم أشياء كثيرة لا يمكنكم التملُّص منها. وأرى أن نطوي هذا البحث الآن ولانعود إليه في المستقبل.

وقمت بعد أن أنهيت حديثي وخرجت وأنا أنتفض من زَعكي انتفاضاً.

وبعد أن خرجت تناولني الحضور بالسنة لاذعة، ولكن الأمير أسكتهم وقال: إن فخري محق بكلامه. وأنت ياسمير كان عليك أن تكون أكثر أدباً، ولا يحق لك أن تتكلم بمثل هذه اللهجة مع ضيفنا.

وعلى هذا أسبل الستار، ولم أعد أرى في مجلسه شيئاً يزعجني. وكان حديثي هذا في رمضان ١٣٥٩ (١١). عدت إلى داري ألعن الساعة التي أهاجتني، وألعن الظروف التي جعلتني أتحمل هذا العذاب في سبيل وطن لايوجد واحد بالمئة ألف من أبنائه يفكر بما أفكر فيه.

قلعت ثيابي وارتميت على مقعد أفكر. ومر في مخيلتي مناظر مؤلمة استعرضت فيها حياتي منذ التحاقي بالشيخ طاهر المغربي (٢)، شيخنا بالوطنية إلى اليوم.

فكرت ُ بالمعاهدة (٣) والأدوار التي مرت علينا. فكرت باشتغالنا، بعضنا في

<sup>(</sup>١) - تشرين الأول سنة ١٩٤٠م.

<sup>(</sup>٢) - الشيخ طاهر الجزائري سنة ١٨٥٢ - ١٩٢٠م، رائد النهضة العربية في الشام ومؤسس دار الكتب الظاهرية بدمشق، وقد وضعت فيه عدة مصنفات.

<sup>(</sup>٣) - معاهدة سنة ١٩٣٦ م التي انقسم الشعب حيالها بين مؤيد ومعارض.

بعض. تفكرت بالعز، تفكرت بالذل، فكرت بالتخاذل، فكرت بالإنقلاب، فكرت بالإنقلاب، فكرت بالإنقلاب، فكرت بالإنقلاب، فكرت، فكرت، ثم قلت: ﴿إِنَّ الله لاينغير مابقوم حتى يُغَيَّروا ما بأنفسهم ﴿(١) صدق الله العظيم.

أي والله، إن الله لايغيِّر مابنا حتى نغيِّر مابأنفسنا ياحسني .

كلما فكرت بما يرتُّ علينا، والفرصة التي سنحت لنا ولم نستفد من اقتناصها يكاد قلبي ينفطر ألماً لما أصابنا. كل واحد منا تحت نجم، بينما كنا نحن أهل الحول والطول، نعلق الآمال ونبني القصور والعلالي بالخيال، حكومة، ملك، إعادة مجد، كل هذا طار بلحظة، لماذا؟ لأننا لم نحسن التدبير. سموني البكاء لكثرة ماأشكو. نعتوني بالنقاق لكثرة مانبَّهتهم إلى الخطيئات. وأنا أقلُّ الجماعة تحصيلاً.

كان أحد أركاننا العلماء عفيف الصلح يقول لي: إنني من العوام. صحيح أنني عامي لأن الله أعمى قلبي، وصبرت معهم إلى النهاية، فهل استفدنا من هذا الدرس الأليم بعد سلب النعمة عنا وعن البلاد؟ فهل لم يزل في القدر شيء مخبوء لنا من التعاسة؟ أم أن الله سيرأف بنا بعدما وصلنا إلى هذه المذلّة؟ أرجوه تعالى أن يعفو عنا، وينظر لهذه الأمة بعين عنايته، ويلهمنا الخير، ويهدينا سواء السبيل. ورحم الله القائل:

وإذا أراد الله رحلة نعمية عن دار قوم، أخطؤوا التدبيرا ربِّ اهدنا الصراط المستقيم، واعصمنا عن الخطأ في المستقبل، عسانا نتمكن من إنقاذ أمتنا من هذا الشقاء، إنك على كل شيء قدير.

عدت لنفسي وقلت: يجب أن نعمل، ماذا نعمل؟ لاشيء. البريد بيد الأجانب، الوطنيون متفرقون، المسافرون بين الأقطار العربية جميعهم من التجار، والعوام لايمكن تحميلهم أي كتاب خوفاً من التفتيش الذي كان على أشده في جميع المحطات والطرق. انقطعت عني أخبار جماعتي، ليس باليد دراهم لاستئجار رسول، حتى لو و بُحدت فليس لدي رسول أمين. صبرت وسلمت أمري إلى الله.

 <sup>(</sup>١) - الآية / ١١ من صورة الرعد.

# حكايتي مع عبد اللطيف لايقة

يقول المثل العامي: (في الناس من يطلع صيته، وفيهم من يطلع صرمه). ولا أدري ممن أنا منهما. كل الناس تعرفني، وكل الناس تسمع بي. والدعايات التي قامت ضد الكتلة أصابتني برشاشها، فظن الناس الذين لا يُمحصون ما يسمعون أني غني . ولذا ترى كل فقير في شرقي الأردن انقطع ترك الناس ونحوي اندفع حتى عفت نفسي. فلا أنا قادر أن أعترف لهم بالحقيقة، ولا أنا قادر أن أقوم بما يطلبون.

يأتيني القاصد من عمّان إلى صويلح أو إلى الشونة، طالباً مساعدته عند الحكومة أو الأمير، ظناً منهم أنني المقرب المحبوب وكلمتي نافذة. فهذا مراده السفر إلى إفريقيا للالتحاق بالسنوسي دفاعاً عن الوطن، وهو يحتاج إلى نفقة السفر وأجرة الطريق ومصارف الجواز، وهو يطلبها من الأمير العربي الذي لم يبق للعرب غيره في هذه البلاد، وإذا لم يجد أذناً صاغية يعود وهو يشتمني، إن لم يكن بوجهي فبالقفا بعد أن ينال ضيافتي. وهذا صحافي خدم الأمير ولم يلق منه ما يحب، يعود بعد أن أقوم بما يجب علي من حق الضيافة. وهذا فقير معدم حضر إلى الشرق العربي لإيجاد عمل ومن الواجب علي مساعدته، وبعد الضيافة لا بد من أجرة النقل إلى عمان أو فلسطين مع كم قرش «خرج» جيبه، والقروش من أجرة النقل إلى عمان أو فلسطين مع كم قرش «خرج» جيبه، والقروش لا يخفاك فلسطينية.

وهذا درويش من بلاد الله سمع باسم فخري البارودي، وقصدني بعد الله، ولا يمكنه أن يعود إلا بشيء، حتى ضجرت بشكل مزعج من هذا البشر الذي لا يفهم ولا يمكن أن يفهم. وكيف يفهمون؟ وأنا صاحب مشروع الفرنك، وحامل أموال أمريكا، وعضو شركة الشمينتو، وقابض رواتب شركة الكهرباء (الكليشة) المعلومة التي اخترعها دعاة السوء، ولم يجدوا ما يحاربوني فيه إلا هذا السلاح. وكم كنت أستدين بعض القروش لأدفعها إلى قاصد، يأخذها بتأفّف كأنه، وهو يتناول ما فيه النصيب، صاحب الفضل علي ". كل هذا وأنا متجلد أظهر الغنى وأشتم الدنا، وأردد قول الشاعر:

ألا ربّ ذئب مر بالقوم طاوياً فقالوا: عكاه البهر من كثرة الأكل

ومن أغرب ما وقع لي في قرية الشونة: جاءني يوماً أحد أهالي قرية التل (١) يطلب إلي مساعدته بقضية بسيطة، وهي أنه قاول أحد القائممقامين على بناء جامع لقرية في شرقي الاردن. وبعد أن تم الشروط وأخذ أجرة طلب إليه القائمقام عملاً إضافياً قام به. ولما تم، تمنع أهل القرية عن الدفع بدعوى أنه متبرع بالعمل، لأن العمل كان زيادة عن الشرط. ولما لم يجد فائدة راجع الأمير عبد الله. فأصدر أمره بإعطاء الرجل حقة. وقد جمع القائممقام أهل القرية بعد صدور أمر الأمير ووفقهم مع المتعهد المذكور على أن يدفعوا له مائة مد حنطة مقابل أتعابه، وأنه ذهب إلى القرية عدة مرار ولم يتمكن من تحصيل هذا المبلغ، وأنه أتى لأتوسط له بإعطاء حقه. فرحبت بالرجل وقد من المقهوة، وكتبت كتاباً إلى عبد السلام بك كمال طلبت إليه مساعدة الرجل. وبالفعل، فإن عبد السلام بك أعطاه كتاباً إلى القائممقام ليسرع بحله القضية وإعطائه حقه، فذهب الرجل شاكراً.

وبعد بضعة أيام أتاني رجل لا أدري هل هو التلي الذي جاءني أولاً أم غيره لانشغال فكري، حيث وصلني ذلك اليوم عدد جريدة دمشقية، وهي «ألف باء» فيها إعلان الدائن «أصفر وسارة»، يعلن تنزيل دار سكني في دمشق بالمزاد العلني، مطروحة لاستيفاء الدين الذي علي". وكنت أقرأ الإعلان عند دخول الرجل علي".

<sup>(</sup>١) - من قرى دمشق المعروفة .

دخل وسلم وجلس. ثم مدّيده وناولني دفتراً متوسط الحجم عملوءاً بالأشعار والكتابة، يشرح فيه حالته التي كان أفهمني إياها. ولما كنت مشغول البال فتحت الدفتر ومررت عليه بنظري، فوجدته يبحث عن هذه القضية. ولما كنت مشغول البال أعدت الدفتر إليه وقلت له: ألم تأخذ كتاباً من عبد السلام بك الى القائممقام؟ قال: بلى أخذت الكتاب، وذهبت إلى القضاء، فرأيت القائممقام منقولاً إلى قضاء آخر. فأعطيت الكتاب إلى القائممقام الجديد فوعدني أنه سيبحث عن القضية. وطلب إلى أن أعود بعد بضعة أيام ليرى ماذا يتم معه. ولما كنت صاحب أعمال لا يمكنني أن أعطلها فأريد أمراً قاطعاً من الأمير، بأن يدفعوالي حالاً. فقلت له: إن الرجل وعدك أن سيحقق ف يالأمر، ولا لزوم لمراجعة الأمير مادام القائممقام هو حديث في الوظيفة. فعد إليه حسب الوعد. فقال: هؤلاء كذابون لا يمكن أن يدفعوا لي شيئاً لأن الأهلين لا يريدون أن يدفعوا، وهم يعدّونني متبرعاً. حتى إنهم قالوا: لو أمر أبو الملك من تحت التراب لا ندفع. قلت: وأنا ماذًا أفعل؟ قال: أنت تقدر أن تقنع الأمير بلزوم مساعدتي نظراً لمالك عنده من الكرامة. قلت: أأشتكي على قائممقام قبل أن يظهر منه معاكسة؟ ألم يعدك أن تعود بعد بضعة أيام لدرس القضية؟ قال: إنه كذاب. قلت: من أين عرفت ذلك؟ هل عاملته قديماً؟ قال: لا. قلت: هل عرفته ورأيت معاملته للغير؟ قال: لا. قلت: إذاً كيف تحكم عليه؟ قال: على كل حال أنت نائبنا، مجبر فينا. قلت: تدّعي أنك شاعر، يظن أنك عديم الشعور، اسمح لي أن أصارحك أنك قليل الذوق. وأطلب إليك أن تعفيني من هذه القضية، فما أنا (بالتحصلدار) ولا أجد مبرراً لمراجعة الأمير بمثل هذه القضية التافهة قبل أن تأخذ الجواب من القائممقام الجديد. وكان عليك قبل المباشرة بالعمل الإضافي أن تكتب بينك وبينهم مقاولة ثانية حتى لا تقع بمثل ما وقعت فيه. خصوصاً وأنت شاعر لا يخفاك مثل هذا الأمر، فذهب غاضباً. ولم يمض بضعة أيام حتى تناولت كتاباً عليه طابع بريد عمَّان، هذا نصُّه بالحرف، أثبته بغلَطه كما جاء لتطلع عليه:

### قصيدتي لنائب الشعب

يا صاحب الندوي أيا فـخـري الأبر ْ حققت آمالاً فكنت زعيمنا قارنت. . . في سبيلٍ كـفـاحـه فعساك لا تقضى الليالي ساهراً أو قد تركت الشام في أشواقها هيهات ما نبغي وأزود أنتمسو عجباً بذاك اليوم كيف هياجنًا أو كُلُّ حـزب الكتلوي كـمـثلكم وغسرامكم قسرع الدفوف ومشله ولقد أرى المزمار يصلح عندكم داوي الكؤوس إذا شربت من الذي ماضركم ذات اللحاظ فإنه ما حالكم (أوحالكم) في غمرة يا ويح قـــوم قلدوكم أمــرهم كنتم وبنتم والخسبسايا حُقَّقَتُ تُفِّ على الأوطان إن عـرفت لكم لا تقربوا نحو الأمير بل ارحلوا

يا نائب الشعب الذي بلغ الوطر" يامن رفعت الضد أو زلت العُسر ، وإذا ذكرت فأي شيء ينذكر إلا على صرف العناية والحسذر تزدادُ من وله عليكَ ومن ضــجــر ْ فقتم بهذا الدهر أرباب الفكر لم ندري (كذا) فالبرهانُ فيكم والخبرْ شعف إلى حزب الدَّربك والوتر ْ بُزُقٌ وحف التّ بها رقص النَّورَ \* حــتى نراكم قــد غــدوتم في سكر ، قد ملس في قد ترعرع وانهصر " ذادَ القريحة دأبكم نكح الذّكر ، إكليل فمخري عندما يطفي الزفر ضاعت فراستهم بأذيال البقر نوابنا بالفــعل عــشــاق النّورَ \* شخصاً يمثّل حقها في المؤتمر وإذا زواكم في الحديقة أو أمرر

أنا الذي قابلتكم بذاتي عبد اللطيف محمّد لايقه، وعرفتكم وعرفت ما أنتم عليه بناءً على ذلك، أبعث بهذه القصيدة معرفكم أنني مقيم في عمان في قهوة المنشية كاسم شقير، وربما صادف ذهابي إلى سورية فيكون ذلك شيء قد لا يسركم أو يسركم طالما عرفتم أو أعرفكم أنني وقفت من أجلكم موقف الموت نحن وغيرنا

حتى بلغتم لهذا الحد، مع أنكم لم تبالوا بكسر العواطف ولا تقدّروا خدمة الشعب لكم دون أن تعرفوا نفسكم فقط، والسلام على من اتبع الهدى.

1981/4/17

عبد اللطيف محمد لايقة

اسمع يا حسني هذا نموذج مما وقع لي، أكتبه إليك. ولو كان أحد في مكاني ما أبه لهذا، ولم يذكره. ولكنني بالعكس أحببت إثباته ليكون دليلاً على الأخلاق. وهذا كلام رجل يعد نفسه في الشعراء. وإذا وقفت على هذه الروح عرفت لماذا الأمة العربية وصلت الى ماهى فيه.

هذا الرجل لا أعرفه، ولم أجتمع إليه مرةً في حياتي، وهو من أخصامنا السياسيين كما فهمت أخيراً، لأنه من جماعة مرشح التل في انتخابات سنة ١٩٣٦ الذي رشح نفسه ضد مرشحي الكتلة. وهذا ما فهمته من محمد علي الطباع الذي اطلع على كتابه صدفة. فهل تدري ماذا كان جوابي له؟ إنك ربما لمتني كما لامني الذين اطلعوا على كتابه، لأنني تنازلت وأجبته على كتابه. حتى إن بعضهم طلب إلي والمة الدعوى عليه، لأن كتابه دليل كاف للحكم عليه. لالا لا تلمني على معاملتي، فنحن مجبرون أن نتحمل من الناس برادتهم، لأننا نصبنا أنفسنا للدفاع عنهم، وأخذنا على عاتقنا أمر تعليمهم وإنقاذهم من الذل. وقد أرسلت إليه كتاباً، وإن لم يكن هو بالحرف لأني لم أحفظ منه نسخة، ولكنني أذكر المعنى تماماً وهو:

لحضرة السيد عبد اللطيف محمد لايقة.

أخذت كتابك المملوء بالأدب، ومامثكي ومثَلَك إلا كما قال الشاعر:

وإن الذي بيني وبين بني أبي وبين بني عمي لمختلف جدا فإن أكلوا لحمي وفرت لحومهم وإن هدموا مجدي بنيت لهم مجدا يا رجل إنني لا أعرفك ولم أجتمع إليك مرة في حياتي، وقد استقبلتك في داري وقدمت لك قهوتي عن غير معرفة، وصحبتك بكتاب إلى عبد السلام بك

كمال الذي زودك بتوصية، فإذا تبدل القائممقام بغيره فما هو ذنبي؟ وما هي صلتي بالحكومة الأردنية وتأثيري عليها؟ فهل تريد أن أقطع رأسهم لأنهم لم يعطوك حقوقك، وماأنا إلا دخيل في هذه البلاد.

تقول: إنك سوف تذهب الى دمشق وتُسمعني ما يسر وما لا يسر. فإن كانت حاتي بيدك فلا حول ولا قوة إلا بالله، وإن كانت حياتي بيد الله فإنني أترك أمري إلى الله. وإني أهنئك على هذا الأدب، لأنني رأيت كتابك بالنسبة إلى الكتب التي أخذتها في زماني من أخصامي السياسيين هو آدب كتاب رأيته في حياتي من ناخب ناقم.

وختاماً أقول: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعقلون.

أرسلت له هذا الكتاب بالبريد. وبعد بضعة أيام طلعت إلى عمان، وإذا بالقصيدة منشورة فيها، ومنها نسخة عند التاجر المحترم السيد صبري الطباع، وضعها على مكتبه، يُطلع عليها كل من زاره. ولما بلغني الخبر ضحكت وقلت:

إنْ عقني صبري سيعلم بعدها وبأنني مهما لقيت من الأذى الأذى الأذى الأذى الأذى الأذى الأذى أن كان في شتمي سلامة أمتي أو أنهم يرجون في سيمة تنقصي والشتم من أهل السفاهة دائما وأنا رفيع القيدر أزهد في الدنى وإذا نبت بي من دياري مسحنة وإذا نبت بي من دياري مسحنة صبري تنبة أنت شخص عاقل عبيد اللطيف إذا هجاني مرة عسد اللطيف إذا هجاني مرة لا يلتقي منى الجواب في منا أنا

أني بهذا العصر أصبر من صبر من صبر من ذي الجهالة لا أدي الشر بشر فلي رسلوا حمم الشسائم كالمطر فسيء من خطر خسئوا فما بالشتم شيء من خطر لذوي الكمال أقل شيء ينتظر وجميعنا منها العشي على سفر والدهر أبي من أجل قومي قد عذر في من شقاء أو ضرر أدهى الورى يعمي إذا نزل القدر بقصيدة وهو الغبي المحتقر بمن يجازي الكلب حتى لو عقر وعقر من يجازي الكلب حتى لو عقر والكلي عن يجازي الكلب حتى لو عقر والكلي الكلي عقر والكلي الكلي عقر والكلي الكلي عقر والكلي الكلي والكلي الكلي عقر الكلي والكلي الكلي والكلي الكلي والكلي الكلي والكلي الكلي والكلي الكلي الكلي الكلي والكلي الكلي والكلي الكلي الكلي الكلي والكلي الكلي الكل

نبحُ الكلابِ على اللصوص موثرٌ وقصيدة الهجوالتي أعطاكها ليست بلائقة أهاجي حاقد تقرا وتعرض في ذرا حانوتكم إنّ الزمالة في النيابة دائماً إن لاحظوا عبيباً يضير وزميلهم هذا فكيف بمن غــدت أعــمــالُهُ ممهللاً أبا حسن وأنت حبيبنا ما كان أحرى بالصديق أخى النُّهى جبيلان مساالتقيبا بدر والفيتى والمرءُ في الدنيا يعاتبُ صُحبَهُ ويغضُّ عن أهل السفاهة طرفَهُ وطن العروبة من تخاصم أهله فإلام تمعن بالجفاء وخصمنا صبري ولو ثأر لنامع بعضنا صـــفح الإله عن السيء لخلة فلنعتب فيما أصاب بلادنا

ماضر نبح الكلب يوماً بالقمر لم ألق مسابين الكرام لهسا أثر ، تتلى بناديكم كهما تتلى السور مثل البضاعة بين بدو أو حضر تقضي على الزملاء إسبال الستر حتى ولو عيب الزميل لهم ظهر أنقى منَ النسم المعطّر في الســحـــر\* ولاعمهود لا تُبدلها الغميس أن يخرس العاوي ويلقمه حبجر ً بأخسيه يلتقسان إن طال العُمرُ بلباقة الأدباء إن كسانوا بشسر مترفّعاً عنهم، وهل يُلحى البقر من جنّة الفردوس عاد إلى سقر " من ذا الشمجار بأرضنا اليوم استقر فلنبُـــقه حـــتي يوالينا الظّفــر ُ والحسرُّ لاَ يجني من البغض الشمر ُ ولنا بما قبد فسات یا صبیری عبیر ٔ

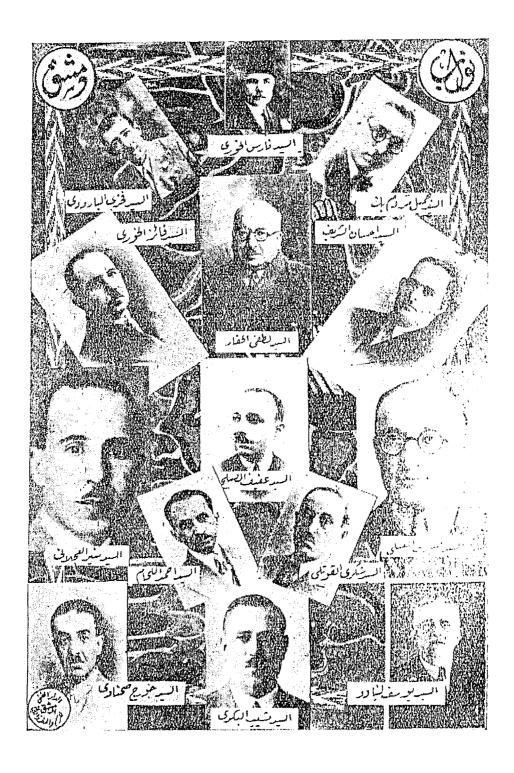

### الهموم تحاصرني

تركت (١) الشونة الى صويلح وصيفت فيها، ثم انتقلت الى عمان واستأجرت داراً عالية جانب دار الزعيم الجركسي.

وقضيت فيها بضعة شهور. هذه الدار شبه صالحة للسكن تدخلها الشمس من الصباح إلى الظهر. مرتفعة جداً، يُصعد رليها بمائة وأربع وخمسين درجة غير الطرق المنبسطة. فكنت لا أصل إلى آخر درجة إلا وروحي في التراق. وعند وصولي إلى الدار كنت أغير قميصي لتبلله بالعرق، ثم أرمي بنفسي على المقعد لأرتاح من الجهد الذي أبذله في الصعود. ورجلي مكسورة على ماتعلم.

جاء الشتاء بخيله ورجله، وإذ بالدار تكف (تدلف) من أربعة أقطارها، حتى إني كنت أضطر لفتح المظلة داخل الغرفة. فهل سمعت بأعجب من هذا. فقلت فيها من قصيدة:

حسيساتي كلُّهسا تعب وهم وداري كلُّ ما في ها مدخيف كسدار جدحا عضائدها وقوف وأركسان مضعضعة ركوع تقوفها كالزمر دوما فيان جاد السحاب ولو بطل وليل الصحومن أثقاب سقفي

وتشريد، عناء في عناء (٢)
محطمة النواف لكالفناء
بلاح علمان الطراف البناء
ته يا للسجود من العياء
تصفر عند تحريك الهواء
تقول مناخ لا ملئت بماء
اراعي النجم في كبد السماء

<sup>(</sup>١) - الملف ٧٩، الوثيقة ٧.

 <sup>(</sup>٢) - القصيدة منشورة في ديوانه: تاريخ يتكلم صفحة ٣٦.

هذه هي الدار التي قضيت فيها ستة شهور، تحملت فيها من الأسى ماالله به أعلم، والذي كان يخفف عني ألم الوحدة فيها كتبي، وديك ربيته على يدي وأسميته طاوساً. كلما صحت الدنيا جلست في باحة الدار وناديته فيأتي إلي ركضاً ليتناول ما أحضره له من الحبوب من يدي حتى ألفني بشكل غريب. ويوم موته رحمه الله حزنت عليه حزناً شديداً. وهذا الديك هو الذي قلت فيه القصيدة التي أرسلتها لإبراهيم باشا هاشم (۱)، الذي شرفني بمصاهرته بأربع دجاجات أرسلها لطاوس، شكرته فيها على هذه الهدية. وإليك بعض الأبيات منها:

وديك يشبب الطاوس ظرفاً بديع الصبوت من أصل زكي وليس له بعسمان شببي المعارف هو المرجسان لونا وعفرته إذا رصفت حسبتم فيان يُمش تبختر مستعزا وإن غنى فصوت لا يبارى يؤذننا قريب الصبح دوما فنصحوا باكراً ونقوم حالاً له عين صفت لصفاء قلبي

جسسيل الشكل يهزأ بالغزال تتحسد من دجساج بني هلال تربع بالرفسساهة والدلال كستاج صيغ في شكل الهلال شعاع الشمس يعكس باللآلي بمشيسته كربات الحجال كام كلشوم تشجي بالليالي بصوت فسيسه روح من بلال بطلوات نعبد دوي الجلل الموطاني أو المساء السزلال

ولما اشتد برد الشتاء، ولم أعد أصبر على احتماله، رأيت من المناسب أن أذهب إلى مشتى الشونة الذي ليس له نظير في الدنيا. فذهبت واستأجرت غرفة. وهي الغرفة العالية الوحيدة في الشونة. كأنها قمرة مكشوفة الأطراف الأربعة

<sup>(</sup>١) - ابراهيم محمد هاشم، سياسي أردني، ولد في نابلس سنة ١٨٨٦م، ومارس المحاماة ورأس عدة وزارات في الأردن، ثم أصبح نائباً لنوري السعيد في الاتحاد الهاشمي الذي شمل العراق والأردن. اعتقل في ثورة ١٤ تموز سنة ١٩٥٨م، ومزقه الثائرون إرباً، وضاعت جثته في بغداد. الأعلام.

والشمس لاتفارقها من الصبح للمساء، تحيط بها الجنائن، في أسفلها غرفة استعملتُها مطبخاً ينام فيها الخادم، والبلابل في الشونة تغرِّد دائماً على الأغصان صبح مساء، وهي أكثر من عصافير الدوري هناك، والشونة عاصمة البلابل. وإليك أغنية البلبل التي قلتها. وأسباب وضعها، أنني صحوت في أحد الأيام باكراً جداً، وسمعت بلبلاً يشدو على شجرة أمام باب الغرفة فأصغيت إليه وأنا داخل الغرفة مدة غير قصيرة. ثم أحببت أن أخرج إلى السقيفة التي أمام الباب لأسمعه وأنظره معاً. ولكنه مع الأسف لما خرجت سكت ولم يعد ينبس بنغمة. فجعلت أخاطبه وأصفر له، ولكنه ظل على سكوته، فقلت:

#### لازم\_\_\_ة

|                                          | <i>J</i> |                                            |
|------------------------------------------|----------|--------------------------------------------|
| غردً على الأغيصيانُ<br>بطيِّب الألجيسيان |          | يا بلبل الشـــونة<br>فـالروح مـفــتـونة    |
| وسلّيـــــنـــــي                        | دور      | غــــني غــــنـــي                         |
| مــــابين إخــــوانك                     |          | أنت بــهــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| إكرام جيرانك                             |          | والواجب المفـــروض                         |
| وســــــــــــــــــــــــــــــــــــ   | دور      | غـــــنّي غـــــنّي                        |
| بالله ألحــــانك                         | 33       | غـــــرد وردد لي                           |
| تخفاه أشيجانك                            |          | غـرد فـمامـثلي                             |
| وســــــــــــــــــــــــــــــــــــ   |          | غـــــني غـــــني                          |
|                                          | دور      |                                            |
| لكن مع الفــــارق                        |          | نحن هنا أشسبساه                            |
| يابلبلي الصـــادق.                       |          | غنتي إذن بالله                             |
| وســـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  |          | غـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     |

دور

حــر طليق مـــ ثلك بالقـــرب من أهلك وســـلــيــنــي

مع أنني بالغــــور لكن أنت مــسـرور غــــني غــــني

دور

اصـــحى تخليني فىالبىعىدىشىجىيني وســــليـــنـــي يا طيّب الوجـــدان وحــدي هنا زعــلان غــنــي غــنــي

دور

 غـــرد أنت خــالي لو عــرفك حــالي غــني غــنــي

دور

صابر وحسبي الله بالعمر لا أنساه وسليني إنى على دهري عطفك على فخري غستي غستي

وبقيت في الشونة مدة أربعة شهور قضيتها وحيداً، وفي الأسبوع أزور سمو الأمير مرةً، وربما طلبني غيرها فأذهب إليه وأقضي عنده بضع ساعات. ورغم أنه كان يكلفني أن أكثر التردد على ناديه، كنت أعتذر بالأعذار المختلفة خوفاً من ملله. وقد قال المثل: «زُرُ عباً تزدد عباً». وما أبدع قول الحسين بن محمد القرطبي:

وقد كان يدنيك من نفسه \* يغير مُماكان من أنسه \*

إذا ماكثرت على صاحب فلا بدَّمن ملل واقع

فالقرطبي يقول هذا خوفاً من إكثار التردد على صاحب أو صديق، فكيف بي وأن تردد على أمير خطير؟ ألا يخشى من أن يُغيِّر شيئاً من أنسه إذا أكثرت عليه التردد. ولذا فضلت الابتعاد عنه على قدر الإمكان، واكتفيت بعزلتي وكتبي. وأنا راض بهذه الحياة المنفردة قانع بما أتقوت به من الطعام الذي أطبخه لنفسي بيدي، إذ ليس في الشونة طاه ولا مطعم، لا أراك الله مكروها، فتحملت ذلك وعملت بقول أبى ذؤيب الهذلى الشاعر:

والنفس راغبة إذا رغبتها وإذا ترد الى قليل تقنع

ورغبت عن الدنيا أنتظر الفرج عملاً بقول الحسين بن عبدالله البغدادي الشاعر:

تلق بالصبر ضيف الهم حيث أتى إن الهموم ضيوف أكلها المهج فالخطب أن زاد يوماً فهو منقص والأمر إن ضاق يوماً فهو منفرج فروح النفس بالتعليل ترض به واعلم إلى ساعة من ساعة فرج وقال فيه الطغرائي:

أعلل النفس بالآمال أرقبها ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل

ولولا هذا التعليل، والأمل، نعم يا حسني، الأمل في المستقبل لما تحملت هذي الحياة ولتركت الدار تنعي من بناها، وذهبت إلى قرية بعيدة في آخر الدنيا أقضي فيها ما تبقى من هذا العمر التعس، أنا وكتبي، ولكن ماذا أقول بالأمل. الأمل وحده هو الذي يُصبَّرني.

لا بأس، تحمَّلت كثيراً، وسأتحمل أكثر، ولم لا أتحمَّل وأنا من أخذ على عاتقه خدمة أمته؟ هذه الأمَّة التي أناخ الدهر عليها بكلكله، وهي بحاجة لأبنائها. ومن أحقُّ مني بسماع ندائها. فإذا أصبت في سبيلها فما هو العجب، فلست بأول حر تحمل الشقاء في سبيل أوطانه. وماأبدع قول الشاعر:

# وأيُّ قناة لم ترنّح كعوبها وأيُّ حسام لم تصبه ُ فلول ُ

ومع هذا ورغم هياجي عند ضيق النفس أعود هدأت نفسي أفكر بهذه الأمة النائحة، وأتحرق لعدم تمكّني من الإتيان بأي عمل لقلة ما بيدي من المال وهذا هو يوم العمل.

ماذا أعمل؟ وهل باليد حيلة؟ هل أبقى مكتوف اليدين؟ لنجرّب عملاً بسيطاً إلى النظم يا فخري؟ ومن ألمي قلت :

علام قومي في نوم وفي كسل والغرب كادينيخ الرَّحل في زُحلِ إلى آخر القصيدة (١).

أرسلت من هذه القصيدة نسخاً عديدة بوسائط مختلفة إلى جميع الجهات. ولم يجرؤ على نشرها إلا السيد نجيب نصار، فنشرها في جريدته «الكرمل».

مضى شهور وشهور، ولم يتحرك أحد من رجالات العرب. أين المؤتمر؟ من هو الذي يدعو إليه؟ ما هذا النوم؟ قرأت القصيدة على الأمير عبدالله، أعتذر عن القيام بدعوة المؤتمر، لأن هناك من هو أحق منه من رجال العرب بذلك. ماذا أعمل؟ فلنصبر والبلاد بحاجة للعمل اليوم. لا أقدر أن أصف لك العواطف التي تجيش في صدري عندما أسمع خبراً مهيجاً، فتراني كالأسد المحصور في قفص من حديد. ألم أك ذلك العامل النشيط الذي لا يمل العمل ليل نهار؟ ألست ذلك الرجل الذي لا يترك فرصة تذهب من يده في خدمة بلاده؟ أليس ما قاله الحسين بن علي، الوزير المغربي (٢)، وهو لسان حالى؟

سأنف ق ريعان الشبيبة آنفاً أليس َمن الخسران أنَّ ليالياً تمرُّ

على طلب العلياء أو طلب الآجر بسلانفع وتحسب من عمري

<sup>(</sup>۱) – تاریخ یتکلم ص۱۳۱.

<sup>(</sup>٢) – شاعر معاصر للمعرّي، ولدسنة ٩٨٠ مروتنقل بين مصر والشام والعراق وتوفي بميا فارقين سنة ١٠٢٧ مرودُقن بالكوفة. معجم الأدباء ٧١/٧١، والبيتان المذكوران، في الصفحة ٨٨.

إي والله، إن الليالي التي أقضيها في هذا المنفى الاختياري لا تحسب من عمري لأنني كنت عاطلاً فيها عن العمل. ألا تتعجّب إذا سمعت أنني أعمل في بناء مسجد في مشتى الشونة، مع ست غرف للإمام والمؤذن والمعلّم والمسافرين، مع ثلاثة دكاكين وقفتها على المسجد. أجّرنا كل دكان بخمسة عشر ديناراً في العام، وذلك لأنني لم أحب أن أبقى عاطلاً من العمل. وقد ألهيت نفسي. بهذا، وفي نظري أجل من ذلك تأسيس مدرسة ابتدائية. وقد سعيت لدى الأمير حتى تمكنت من أخذ المخفر القديم وتسليمه لوزارة المعارف لجعله مدرسة. وقد نجحت بذلك بإذن الله ومساعدة سمو الأمير. وهي اليوم تضم إليها عشرات الصغار، يدرسون مبادئ العلوم. وهذا بعض ما يعزيني عن أيام عطالتي التي قضيتها في بلاد شرقي الأردن.

أما الدعايات التي قام بها أعضاء، بل أذناب الجبهة المتحدة ضدي، فإني أمر أبها مر الكرام. ولا بأس من أن أخبرك بأنهم افتروا علي افتراءات ليس لها شيء من الحقيقة، وأقل ما يقال فيهم أنهم جُهلاء، أصلحهم الله. وينطبق عليهم قول طريح الثقفي:

إن يسمعوا الخير يخفوه، وإن سمعوا

شراً أذاعوا، وإن لم يسمعوا كذبوا

وليست هذه المرة الأولى التي يحمل عليَّ فيها خصوم الكتلة. ورحم الله القائل:

إذا اعتاد الفتي خوض المنايا فأهون ما تمر به الوحول

وهذه الدعايات التي يقومون بها هنا هي كالوحول بالنسبة لما قام به أضدادنا في دمشق. ولا بدّ لهؤلاء المأجورين من أن ينالوا جزاءهم من الله، ومن أحرار البلاد. ولله درُّ القائل:

تدرّعوا بـدروع البغي سابغة والمرء يحصد من دنياه ما زرعا ما لنا ولهم، قل معي: ربي أصلح قومي فإنهم لا يعلمون. مضى فصل الشتاء، وجاء فصل الربيع، وإذ بالغور تيبس أعشابه، وتذوي زروعة. ويهجم جيش الحر. فأسرعت إلى قرية تسمى صويلح، وهي قريبة من عمّان. هواؤها جيد، وماؤها أجود، وأهلها من الششن الصلحاء. من بعد الغروب لا تسمع فيها حسّاً ولا أنساً، ولا تنتهي صلاة العشاء حتى لا يبقى في أزقتها رجل يشي غير الحراس. وتنقطع السيارات عنها إلا سيارة تفتيش، أو سيارة جيش. وقضيت فيها شهرين بسكون وركون أنا والكتاب.

وقد نظمت لك قصيدة، ولم أتمكن من ررسالها، لأنه لا يمكن إطلاع أحد عليها، حتى أقرب المقربين لك، لأنها من القصائد الفريدة التي إذا قرأتها لا تلبث أن تشمر عن ساقيك وتهرول إلى شرقي الأردن. وهذا ما أخافه لأنك إذا وقعت في الحدود بين أيدي الجنود السنكال السود ذهب عرضك. وهذا ما فعلوه بعدة أشخاص، ألقوا عليهم القبض، حتى إن بعضهم تجاوز الستين من عمره. فإياك والمجازفة صوناً لعفتك وخوفاً على بقجتك.

لنعد إلى موضوعنا. بعد أن مضى على مدة في قرية صويلح جعلت أفكر بهذه الحرب، وماذا يكون نصيبي إذا طالت؟ وهل يتمكن أهلي من الدوام على إرسال مصروفي الشهري؟ وأنا أعلم حالة الزراعة المنحطة، وأثمان الحبوب وواردنا كله من أثمانها. ففكرت بهذا وخطر لي أن أقوم بعمل يكفيني وارده مصروفي الضروري. ولما لم يكن لدي شيء من المال اقترضت من بعض أصدقائي مقدار ثلاثمائة جنيه، وكتبت إلى كثير من الذين أعرف يسارهم، وهم من أصدقائي، فلم آخذ الجواب. وبالثلاثمائة جنيه التي اقترضتها فتحت محلاً في عمان أسميته «الندوة»، ونظمته حسب الإمكان، وفرشته بأبدع الفرش البسيط. وبدأت العمل، ولم أحفل بأقوال الناس. وقلت ما يدريني متى تنتهي الحرب؟ إذ ربما دامت ثلاث أو أربع سنوات. وعليه يجب علي أن أحصل مصروفي من ذراعي، آخذاً بقول الببغاء الشاعر:

وليس علي غير الجدِّ فيما سعيت له لأستغني وأغني فإن أُحرم فلم أُحرم لعَجزٍ وإن أنجح فنفسي بلّغتني

والمحلُّ الذي فتحت هو ندوة لبيع الحلويات والمشروبات الباردة والسندويش. ثم زدت عليه بعد ذلك مطعماً صغيراً، وقلت: إن كل الأعمال يمكن أن تقف في أيام الحرب غير المعدة فإنها لا تقف. ولذا قمت بهذا العمل، واخترت للمحل اسم الندوة لأجعله مكاناً لاجتماع الشباب المثقفين، عسى أن نتعارف. ويمكننا أن نؤسس للمستقبل نواة في هذه المنطقة من الشباب لنستند عليهم ونستعين بهم عند عودة الحال إلى مجراها الطبيعي وفتح المكتب العربي، فيكون لنا في عمان أو في شرقي الأردن أنصار وأعوان. ولكن سوء الحظ لم يساعد على بقاء هذه الندوة سائرة كما أحب. ولم يمض شهر على فتح المحل حتى سقطت بلاد الفرنسيس بأيدي الألمان (۱).

وقد سار عملي في البدء سيراً متوسطاً يبشر بالنجاح. وقد عاكسني أخصامي السياسيون، وقام بعض أذناب خصومي السوريين من أعداء الكتلة بدعايات كاذبة ضد الندوة، وقاطعوها جميعهم، حتى إنني لم أر من السوريين، وخصوصا الدمشقين، إلا الذين يتون إلينا بصلة أو أصدقائي الخصوصيين منهم، وهم قلة في عمّان. فلم أحفل وقلت: الرزق على الله. وبحمده تعالى، بمدة لا تزيد عن الثلاثة شهور وأعدت الديون إلى أصحابها تماماً. وكنت مع خصومي على حد قول الشاع:

غيري جنى وأنا المعذَّب فيكم في فكأنني سبَّابة المتندّم وأنا أداوم على عملي حتى يفرِّجها الله .

وقد شاركت رجلاً يدير الندوة بالفعل، وأنا ألاحظه من بعيد. وسارت الندوة سيراً حسناً بإدارة شريكي صادق أفندي زكريا. وهو رجل طيب جداً من أبناء دمشق المستورين.

<sup>(</sup>١) في ٢٥ حزيران ١٩٤٠م ، انهارت فرنسة أمام قوات هتلر .



صعيرة عبدهوبتيد النيابية

#### أخلاق الناس

أما أخلاق الناس فما رأيته منهم في هذا العام كافٍ لأن يكون درساً بليغاً لكل رجل عاقل.

فإني بعد مغادرتي دمشق لم آخذ من أحد من أصدقائي كتاباً، حتى من أو في الأوفياء، يسألني فيه عن صحتي وأحوالي، إلا منك ومن أهلي ومن أحمد عبد الجواد، واثنان أو ثلاثة من الشبان الذين لم أكن أفكر بإخلاصهم لي. وكتاب من فخري النشاشيبي الذي تعرفه وتعرف ما بيني وبينه من اختلاف في المبدأ دعاني فيه أن أكون ضيفه في داره مدة غيابي عن سورية فأنعم به من صديق كريم، رغم مافيه من علات.

فكان شأني مع قومي كما قال أبو فراس الحمداني:

أراني وقومي فرقتنا مذاهب وإن جمعتنا في الأصول المناسب فأقصاهم أقصاهم من مساءتي وأقربهم مما كرهت الأقارب فريب وأهلي حيث ماكر ناظري وحيد وحولي من رجالي عصائب

ومع معرفتي بأخلاق الناس لم أك أتوقع من إخواني ويني قومي هذا الجفاء الذي لا أعلم هل هو ناشئ عن خوف أو عن قلة حياء.

وما أبدع قول أبي فراس أيضاً بهذا المعنى:

لمن أعاتب ؟ مالي؟ أين يَدُهَب بي؟ قد صرَّح الدهر كي بالمنع والياس أبغي السوفاء بدهر لا وفاء ك كأنني جاهل بالدهر والناس

وبكل أسف أقول لك: إن قطع المكاتبة عني لم يكن من البلاد الشامية فقط، بل من جميع بلاد العرب. وأنت تعرف كم لي من أصدقاء فيها. فلا العراقيون ولا المصريون ولا الفلسطينيون ولا الحجازيون ولا النجديون كاتبني منهم أحد يسألني عن حالي، إلا فخري النشاشيبي كما ذكرت لك آنفاً.

والذين كاتبتهم أنا كانت أجوبتهم مقتضبة تحمل عاطفة يظهر فيها التكلف. وقد سخّر الله لي رجلاً لم أكن أعرفه قبلاً، وهو السيد صبحي الحلبي، من أصحاب المروءات ساعدني مساعدة طيبة فقلت:

بين المروءة والإباء نسابة أقرى من الأحساب والأنساب كم من غريب يرتجى للمّة وكم ابن أمّ عدّ في الأغراب فدع الجميع ولا تكن متمسكاً إلا بحبل الرازق الوهاب

وما أبدع قول أبي نصر الروزباذي، وهو ينطبق عليٌّ:

لي خمسون صديقاً بين قاض وشريف وأميسر ووزيسر وفقيه وظريف فالمنا احتجت إليهم لايفونسي برغيف

وزدت على أبياته قولي- وأرجوك أن تبلغها إلى عفيف الصلح، وتسأله: هل أوفى له أحدٌ من أصحابه أيام المحنة، واقرأ له قولي هذا:

حسني تللُو رُحْ وسلُ لي يا صديقي من عفيفُ أترى هذا صحيح أم هنو قسول سخيفُ قسلُ له مُمهلاً فهذا حسب تحويل الظروفُ فهو لا يستملُ إلا سيتَّعَ الحظ الضعيفُ وانزويت ُبعد هذا في داري الصغيرة جانب المقبرة في عمان، وقضيت فيها ستة شهور، مضت علي ً وأنا تعب ُالفكر وإن كنت مرتاح الجسم.

هذه الدار أحسن من الأولى. فيها باحة كأنها واحة، وإن كانت صغيرة، تغطيها الأشجار، من عنب ومشمش. وغرفتان شماليتان لا تدخل الشمس إليهماأبداً. والدار صالحة لأيام الصيّف. فكنت أقبع فيها الأسبوع والأسبوعين لاأخرج إلى السوق. وكان يزورني الشيخ فؤاد الخطيب بين حين وحين، فتتجاذب أطراف الحديث. وداوم على زيارتي مصطفى وهبي التل (١) مدة غير قليلة، حيث كان يأتي صباح بعض الأيام، فيقضي عندي مدة نصف ساعة. وهكذا بقيت إلى أن حاء خريف عام ١٩٤٠. وهنا بدأت أحس بالرطوبة، ولم أعد أقدر أن أداوم على السكن فيها لأن الروماتيزم أثر علي فانتقلت منها إلى الفندق العربي، وقضيت فيه مدة خمسة عشر يوماً، إلى أن تمكنت من استئجار محل في الشونة. وهي الغرفة التي سكنتها في العام السابق.

ولا بدلي من أن أذكر لك بعض العوامل النفسانية التي ساورتني أثناء هذه المدة، واليأس الذي استحوذ عليّ. وأرجو أن أتمكّن من وصف ذلك بدقة عساك أن تطلع على العذاب النفسي الذي قضيته هذه المدة، ومع هذا صبرت وصبرت.

أنت تعلم حالتي المالية، وتعلم أن أهلي لا يمكنهم الدوام على إعالتي. ولذا منذ وصولي إلى عمان في العام الماضي كتبت إلى طه باشا الهاشمي (٢) كتاباً أطلب في قبولي متطوعاً في الجيش العربي العراقي الذي يُعدونه للطوارئ، حسبما بلغني، والعهدة على المبلغ.

<sup>(</sup>۱) - شاعر أردني من إربد، ولد سنة ١٨٩٧ مـ وأمضى حياته في فوضى واستهتار حتى وفاته سنة ١٨٩٧ مـ وهو والد وصفى التل.

<sup>(</sup>۲) - طه الهاشمي: ۱۸۸۸ / ۱۹۳۱م قائد عسكري من بغداد، نصّب وزيراً للدفاع سنة ۱۹۳۸، وترأس الوزارة سنة ۱۹۶۱م، وخاض حرب فلسطين، ثم انزوى في داره حتى وفاته.

كما أنني كتبت إلى بشير بك السعداوي (١)، أرسلته بواسطة غير البريد، أعرض نفسي للتطوع في الجيش العربي السعودي، إذ كان في الجيش العربي السعودي تشكيلات عسكرية حديثة، وهم بحاجة إلى الضباط. كما أنني أرسلت له خبراً مع السيد أحمد عبد الجواد مدير المكتب العربي القومي الذي تعين في مكتب الدعاية والنشر في الحكومة السعودية. كل هذا خوفاً من أن تطول الحرب ويعجز أهلي عن الدوام في إرسال مصروفي وعن مساعدتي المادية، وخوفاً من أن يصيب رشاش الحرب أمتنا العربية.

والحربُ كما تعلم بين الإنكليز والألمان، لتحقق كلُّ دولة منهما غايتها وهي حياة شعبها برفاه، وهذا لا يكون إذا لم يكن لهما مُستعمرات. ونحن في أول الأهداف. إذا فمن الواجب علينا أن نتحضر. والحكومتان العراقية والسعودية هما الحكومتان العربيتان الوحيدتان اللتان أملتُ فيهما الخير. وقلت: عسى أن أقوم بشيء من الخدمة لأمتي إذا خاضت الحرب، لأنني لم يزل في بقية باقية أقدر أن أخدمها فيها بالجيش، وأنت تعرف أنني خرجت من الحرب الماضية برتبة رئيس (كبتن – يوزباشي)، وقلت: إنني إذا دخلت في الجيش يمكنني أن أخفف عن أهلي مؤونة العذاب وإرسال الراتب الشهري الذي يرسلونه لي، وهو خمسة عشر جنيها فلسطينيا، يساوي مائة وخمسين ليرة سورية تحصيلها من وارداتنا يعسر في هذه فلسطينيا، يساوي مائة وخمسين ليرة سورية تحصيلها من وارداتنا يعسر في هذه الأيام، لأن السلطة الافرنسية حددت الأسعار كما تشاء ووضعت المحاصيل تحت تصرفها، وأصبح الوارد لا يكفي مصروف العائلة.

انتظرت الأجوبة مدة، فلم يصلني من بشير السعداوي شيء، ووصلني من طه باشا الهاشمي كتاب مملوء بالشكر والثناء. وبس. لماذا؟ لأن الجيش العراقي، وإن كان جيشاً عربياً، فقانونه لا يبيح قبول غير العراقيين فيه. ومع أنني من ضباط الجيش العربي الذي قام بالثورة العربية الكبرى سنة ١٩١٦ مع الحسين بن علي لا يحق لي دخول الجيش العراقي.

<sup>(</sup>١) - مجاهد ليبي عمل في تدريب الجيش السعودي في عهد الملك عبد العزيز ، توفي سنة ١٩٥٧ م. .

لا بأس، سكت على منضض، وعلمت أن بعض إخواني ضحكوا من فكرتي، فقلت من قصيدة وجهتها إلى عادل العظمة وأكرم زعيتر اللذين كانا أول من انتقدني على هذا العمل:

ازدراء الصحب في طلبي كمثير الهم والتعب إذا فستشت عن سبب به الدخسلاء في طرب وعن أهلي وعن نشسبي بجيش الأمة العربي ذوي الأفها الأمة العربي وأكسرم زاد بالشعب أرى بكما فواعجبي وإن يغسضب إلى ذنبي

صبرت وطال الحال، فكتبت إلى صديقي إبراهيم طوقان (٢) مدير قسم الإذاعة العربي في فلسطين أطلب إليه قبول بعض أحاديث الأطفال لتذاع من المحطة باسم مستعار، أحصل من أجره شيئاً أخفف فيه عن أهلي. وبالفعل رحّب بالفكرة، وتعاقدنا على عدة أحاديث، كل حديث مقابل جنيه ونصف.

وقد أرسلت ُ إليه أول حديث تحت عنوان: «زهرة الشارع» للعم المجهول، كما اتفقنا و أُذيع الحديث . وكان له وقع جميل على سامعيه. ولكن الأقدار شاءت أن تعاكسني، وذلك أنني بلغت والدتي تلفونياً أن تُنصت إلى الحديث الذي سيلقى

<sup>(</sup>١) – كلمة نابية حذفناها.

<sup>(</sup>٢) – شاعر من نابلس. ولدسنة ١٩٠٥ مـ وتُوفى سنة ١٩٤١مـ

في الساعة . . . من يوم . . . الواقع في سنة ١٩٤٠ م، وما كاد الخبر يصل إلى دمشق حتى انتشر بصورة غريبة ، ووصل إلى السُّلطة العسكريَّة التي أمرت شركة الكهرباء أنْ تقطع النور عن دمشق مدَّة المحاضرة . وفعلاً قُطع النور عن جميع دمشق طيلة مدَّة المحاضرة .

مضى على ذلك أيام وأيام. والمحاضرة الثانية التي أرسلتها وعنوانها: حديث الأطفال: «الست والستيتيَّة» لم يُعلَن عنها «كتبت ُإلى الاذاعة ولم آخذ الجواب. كررت الكتابة والجواب السكوت. وبعد مدة وصلني بالبريد حوالة بجنيه ونصف عن المحاضرة الأولى وبس.

ماذا جرى يا ترى؟ لماذا لم يذيعوا الحديث الشاني؟ لا أعلم. تساءلت وتساءلت. فلم أفلح بسماع جواب. كل ذلك ظل غامضاً عندي إلى أن أقامت الإذاعة حفلة غنائية في عمًّان. جاء إبراهيم طوقان على رأس الجوقة. فسألته عن الأسباب فلم أحظ منه بجواب، واعتذر عن الحديث لشدَّة أشغاله واعداً إياي أنه سوف يزورني بعد الحفلة ليطلعني على السبب. ولكنه «ملص» وفرَّ من مقابلتي.

وبعد البحث والتنقيب فهمت أن السلطة الافرنسية كتبت إلى السلطة الإنكليزية عاتبة عليها كيف تقبل من رجل مثلي هو عدو الانتداب أحاديث تذاع في الإذاعة الفلسطينية. والإنكليز حلفاء الإفرنسيين بهذه الحرب. ولم تكن حصون ماجينو (١) قد سقطت بعد، ولم يكن الألمان دخلوا البلاد الفرنسية. وكانت فرنسا آنذاك في عظمتها وقوتها. وعرفت أن هذا السبب في عدم قبول أحاديثي.

صبرت وصبرت، ولا حول ولا قوة إلا بالله انسدت في وجهي جميع الأبواب. وأنا في قطر من أقطار بلاد العرب كنت فيه في ثورتهم الكبرى ضابطاً متطوعاً في الجيش الذي استولى على هذا القطر، وأنقذه من أيدي الأتراك. يعيش

<sup>(</sup>١) – نسبة إلى ماجينو ، وزير الحرب الفرنسي، وهي تحصينات على امتداد الحدود الشرقية لفرنسة، وفي أيار ١٩٤٠ مـ التف الجيش الألماني حول هذه الحصون من جهة بلجيكا واحتل فرنسة وهذا يعني أن تاريخ هذه الرسالة كان قبل شهر أيار ١٩٤٠ .

فيه الأجنبي بنعمة ، ويتولى مراكز الحكم فيه . أمَّا من كانوا عوناً للأتراك من العيون والجواسيس الذين يمشون مع كل دور ، أناس لم يسمع العرب باسمهم ، كانوا من القابعين في دورهم أيام الثورة لم يحملوا السلاح بل كان أكثرهم من جواسيس الأتراك ، فيركبون السيارات ويعيشون بالرفاه ، وأنا أقضي العذاب في دار صغيرة لا يعلم إلا الله كيف أقضي بها الحياة مع خادم ساذج لا يعرف الطهي ولا إدارة الدار . لا أنا الطباخ ، أنا أغسل حوائجي بيدي ، أنا أكويها بيدي ، أنا أرقع جواربي بيدي . لا بأس فلنصبر .

إنّ النصر الذي سجله الجيش العربي للعرب بدماء أبنائه وهمة شبانه كان من شأنه أن يجعل بلاد العرب من أغنى وأرقى بلاد العالم. وكان جديراً بنا ونحن أصحاب النصر أن ننال قسطاً منه ، لا أن نجد أنفسنا عالة على المجتمع لا يصل إلى يدنا إلا النذر اليسير ، الذي لا يعلم إلا الله الجهود التي تبذل لنواله ، بدلاً من أن تهياً لنا أعمال شريفة نعيش منها كما يجب أن يعيش الرجال الشرفاء . في حين أننا نرى المرتزقة من الأجانب ومساعديهم من حثالات الأقطار العربية يتولون المناصب ويديرون الحكم بشكل جعل القطر الشامي بأجمعه أداة استثمار للأجانب . الشعب يوت جوعاً وهم مع عملائهم الأسافل يعيشون برخاء . لابأس فلنصبر .

أرجع وأفكر، لقد تحملت في سبيل وطني من الشقاء ما تعجز عنه الجبال، ثلاثون سنة وأنا أجاهد. أقضي أيامي من سجن إلى منفى، ومن حكم إلى براءة. وأخيراً أبقى شريداً أفاقاً أهيم على وجهي. أرى العالم يتحرك، أرى الأم تسير وترقى، وأنا عاطل لا أساهم في شيء من الحركة. وأسمى بين أبناء وطني الحركة الدائمة. لا بأس فلنصبر.

فكر يا حسني بهذا الموقف. فكر بحالتي عندما تثور ثائرتي. فأبقى كالأسد المحصور في قسفص. يضحك مني كل من رآني من أرباب المناصب والمراتب. ينظرون إلي بخوف، ولكنهم يضحكون من بعيد عندما أثور. لابأس لابأس فلنصبر.

روماتيزم، دار صغيرة غرفها لا ترى الشمس، أرضها دون حصير، الرطوبة تعمل عملها في الجسم. لا بأس فلنصبر.

جاء رمضان. الطعام في المطاعم البسيطة لا يليق بي. ومع هذا كنت أذهب أحياناً إليها. كنت قديماً أدعو الناس إلى مائدتي وأدعى لأعظم الموائد. مضى رمضان لم أدع إلا مرتين، وكلاهما صدفة. ورغم تمنعي أخذوني عنوة حتى الأمير نسيني، إما عن عمد وإما عن غير قصد، لم يفطن لدعوتي إلا في آخر العشر الأخير. لابأس فلنصبر.

جاء عيد الفطر. أنا الذي كنت أبر الفقراء والمساكين، وأرسل لهم ما يجب علي ارساله، أعجز عن إعطاء خادمي عيديه تسره. عشرة قروش. أبناء جاري الصغار، إخوان خادمي وأخواته كل واحد قرش أو نصف قرش، المجموع خمسة وعشرون قرشاً للفقراء والمساكين فقط. لابأس فلنصبر.

أخذت كتاباً من والدتي تذكر فيه أن «أصفر وسارة (١)» يطلب المبالغ المستحقة له بذمتنا. وقد نزل الدار بالمزاد العكني. دارنا مرهونة لديه مقابل الدين كما تعلم. كتبت إلى العراق لبيع الدار إلى الحكومة، لتكون دار معتمدية، لأنها كانت أخذت مصور ها قبل فراري من دمشق. طال الوقت وتأخر الجواب. . . وسطّت فوزي القاوقجي (٢). وبعد لأي أخذت الجواب بما لا يُطمئن النفس، فيه وعود بالسعي، ولكن عرفت أن الوعد إرضاء لي . اتكلت على الله وصبرت. ترمت أمري إليه فلتبع الدار ، لا يموت الإنسان إذا بيعت داره . دار البارودي التي كانت دار الأمة، التي تشكلت فيهاأول حكومة عربية شكلها فيصل بن الحسين، التي ظهرت فيها الحركات الوطنية من سنة ١٩٢٠ إلى ١٩٣٦ ، المدرسة الوطنية للشباب تباع في المزاد العلنى مقابل ديوني . يا ربى ما هذا الحال . لا بأس فلنصبر .

<sup>(</sup>١) – شركة تجارية أسَّسها الاقتصادي السوري خليل سارة، واشترك معه فيها ولداه جورج وألبير.

<sup>(</sup>٢) - مناضل عربي ولد في طرابلس الشام، وشارك في الثورة السورية الكبرى، ثم التجأ إلى برلين، وفي حرب فلسطين عين قائداً لجيش الإنقاذ، ثم اعتزل في بيروت حتى وفاته سنة ١٩٧٧ مـ عن ٨٧ سنة.

هجم البرد في أواخر الخريف. لم أعد أحتمل الروماتيزم. انتقلت إلى الشونة، إلى الغرفة التي كنت فيها العام السابق. ومن سوء حظي أن الغرفة السفلى كانت مستأجرة من نجار حجازي يدعى حمزة الخضري. اضطررت أن أضع ستارة في غرفتي بيني وبين الطاهي الذي من الله به علي في هذا العام، وهو من دار القعقاع من اللاذقية. فكانت الغرفة للنوم وللاستقبال والمطبخ. فكر برائحة الطعام والزيت عندما تقلي شيئاً. فكر بالأوساخ التي تحصل في المطبخ وتأثيرها بالنظر قبل أن تزال، مطبخ لا يمكن تنظيفه كل ساعة، وهو يتسخ كل دقيقة. الهواء يضرب الستارة فترتفع ويظهر منها أدوات المطبخ البسيطة أمام الزائرين. فضيحة. لا بأس فلنصبر.

أراحك الله يا أحمد القعقاع في كبرك، لأنك أرحتني. أحمد نجار رأى من الضروري قطع الغرفة إلى شطرين. دبَّر الخشب. أحضر شيئاً من القصب، استعار آلة النجارة من عند جاري حمزة، وتمكن من عمل حاجز مرتفع حجز المطبخ عن الغرفة. بالنسبة لي شيء سارة، منع عن أعيننا منظر المطبخ، ولكنه لم يمنع عن أنوفنا رائحة الزيوت ورائحة الطبخ. لا بأس تقدم في الحياة. فلنصبر. الفرج آت. هكذا نعلل النفس.

جاء عيد الأضحى. تأخرت الحوالة. ليس لدي ولا قرش واحد. جاءني النور والفقراء. فخري البارودي المشهور. كل عام وأنتم بخير. اقترضنا نصف جنيه، ثم نصف جنيه. فرقنا القسم الأكبر منه على الفقراء. جاءني ضيوف من عمان. بعضهم حل ضيفاً عندي، والبعض قضى نهاره وعاد إلى عمان. منهم من أحضر معه أدوات السيران، ومنهم من جاءني يصفق في يديه. السوق ليس فيه لحم، رطل اللحم بأربعين قرشاً. الضيوف زاد عددهم عن الستة عشر. جاءني القائد صدقي القاسم، قائد منطقة البلقاء، فرآني مضطرباً. ما بالك يا فخري؟ لا شيء. الضيوف جاؤوا واللحم مفقود. ذهب وبعد قليل جاءني من عنده فخذ خاروف. وبهمة أحمد القعقاع وشطارته كفينا الضيوف طعامهم. ومضى العيد وسترها ربنا. لا بأس فلنصبر.

تهراً سروالي (١) الصوف. أحمد القعقاع يغضب. لا تزعل يا أحمد، طول بالك، لكل شيء آخر. يريد رقعة، لا يوجد قطعة صوف في الشونة لرقعة. خذ جراباً قديماً وارقعه فيه. وإن كان اللون بعيداً غير مطابق لشكله لأنه لا يظهر لأحد، وهو مخفي تحت الثياب. رقعه وتعة جيدة، مشي الحال. ولكن غضب أحمد لا يزول، يشتم الدهر، يقضي ثلاثة أيام وهو عابس. عبثاً أحاول تفريج كربه وهو ساخط حتى إنه لم يتورع عن شتم الزمان وأهله. تفيض القريحة، اصبر يا أحمد، الفرج قريب إن شاء الله:

يا أحمد القعقاع مهلاً لا تكن فسالدهر دولابٌ ورزقك قسمةٌ النجاء عيد فاستدناً (ليرة) كم مرعيد والدراهم في يدي فاصبر فربُّك لا يضيع أجرنا خمسون، عاماً بالخصاصة إن مضت خسير لنا من أن نعييش بذلة وإذا الحواجز والقصور نبَّت بناً

بُرِماً ولا تبكي على الأسباب (٢) والصب رُيفتح مُسخلَق الأبواب والصب رُيفتح مُسخلَق الأبواب ورقعت سروالي بسعض جرابي (كالكشك) تأتيني بغير حساب والرزق كالأجال رهن كتاب نطوي على جسوع ودون ثياب نحني الرؤوس لطغمة الأغراب فلنا الهنا بمضارب الأعسراب

هذه الأبيات سرتُ عن أحمد بعض ما لحقه من الهم. أنا في شوق إلى والدتي العجوز، إلى روجتي الأمينة المريضة، إلى إخوتي، إلى مسقط رأسي. وهو في شوق إلى أهله، إلى عائلته، إلى ابنته التي هي في الثانية عشرة من عمرها، إلى ولده زكريا البالغ من العمر سنتين ونصف، إلى بلده ومسقط رأسه. لابأس فلنصبر.

<sup>(</sup>١) - الصواب سراويلي للمفرد، وجمعها سراويلات.

<sup>(</sup>٢) - القصيدة في: تاريخ يتكلم/ ٢٧.

#### أنا ودمشق

الأخبار متضاربة: قُتل الشهبندر: الكتلة سقطت، الكتلة استرجعت مجدها. الشهبندريون يتهمونها، الحكومة تطاردها، رؤساؤها فروا<sup>(1)</sup>، الشبان في السجون، عُفي عن البعض وبقي البعض، جرت المحاكمة، حُكم على المعتدين بالإعدام، تبرأ رجال الكتلة، رجال الدين قائمون قاعدون يطلبون العفو عن القتّلة، المحامون تشاجروا في المحكمة. هجم رجال الجبهة الشعبية على أوتيل أوريان بالاس وضربوا المحامين الكتلويين، شباب الكتلة انتقموا، شباب الجبهة انتقموا، شباب الجبهة أعادوا الكرة، الأهلون اشمأزوا. كل هذا يجري والأجنبي مرتاح مطمئن البال. أحوال تضحك السفهاء وتبكي العقلاء. الأم تدافع عن كيانها وتسعى بقوتها لاستعمارنا ونحن نساعدها على ذلك بالاشتغال بأعمال الصغار. لابأس فلنصبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

على هذا قضيت أوقاتي. تمرُّ الساعات والأيام بل الشهور وأنا أنتظر الفرج إلى أن تغيَّر المفوض السامي المسيو (بيو) بالجنرال (دانتز) (٢٠). ومندوب المفوض

<sup>(</sup>۱) - التجأ شكري القوتلي إلى السفارة التركية بدمشق، وفر لطفي الحفار وجميل مردم وسعد الله الجابري إلى العراق، ثم أعلنت المحكمة الفرنسية براءتهم من التهمة. وحكم على القاتل أحمد عصاصة وشريكية: صالح معتوق وأحمد الطرابيشي بالإعدام، ونفذ الحكم يوم ٣ شباط سنة ١٩٤١م، أما الدكتور الشهبندر فقد دفن في حديقة المدرسة العزيزية بجوار البطل صلاح الدين الأيوبي.

<sup>(</sup>٢) - يمثّل المارشال بيتان في سُورية ولبنان، وصل دمشق في كانون الأول سنة ١٩٤٠ مـ وأقام حتى حزّيران سنة ١٩٤١ مـ عندما دخل الجنرال كاترو عثل ماسمي بفرنسة الحرّة.

المسيو (هوتكلوك) بالمسيو (الفاستر). عندها بدأت تأتيتي الأخبار المتناقصة عن البلاد، والبعض من الشباب طلبني، ومنهم من ألح، ولكني لم آخذ كتاباً من أحد الإخوان يُطمئنني عن الحالة، فأعلم منه أن بإمكاني العمل إذا وصلت إلى دمشق، واتصلت بالحبيب، الريس نجيب (۱)، هاتفياً أسأله عن الحضور، وهل بالإمكان استحصال جواز سفر مع وثيقة من السلطة تشعر بعدم مسؤوليتي، فكان جوابه كما تعلم به من نزق: احضر، يجب الحضور، إنك تأخرت، احضر على مسؤوليتي. أي مسؤولية هذه وجريدته تصدر يومياً، ونصف حقولها بيضاء من شطب المراقبين. وهل قدر أن يحمي نفسه يوم بطشوا فيه. ثم ألا يدري أنه لم يزل قيد المحكم، وأن خروحه من السجن هو تأخير التنفيذ. وأنه نفسه مهدد دائماً بالسجن والنفي. كيف يطلب إلي الحضور على مسؤوليته. هذا عجيب، مع هذا طلبت إلى شكري بك (۱) إبداء رأيه، فلم يصلني جوابه لا مع أحد القادمين إلى عمان، ولا بواسطة أهلى الذين راجعوه.

وقد تضاربت آراء أهلي. فمرة أظهروا الرغبة في عودتي وعادوا فطلبوا بقائي. بدأت بعد ذلك الحوادث، وبدأ الإضراب. وتضاربت الأخبار، لماذا الإضراب؟ من هم الدافعون: الكتلة، العصبة، الشباب المثقف، أبناء المدارس، حزب الشهبندر، من؟ لا أحد يعلم، وكأني في بلاد واق الواق. لا يكاتبتي أحد، ولا أعلم من الحركة شيئاً. غير أن الفوضى ضاربة أطنابها. فهل أعود إلى دمشق، أم أصبر؟

أيام وليال مرت علي وفكري باضطراب. ومع أن والدتي، أطال الله بقاءها، كانت مريضة ومرضها شديد، فقد عزمت على الأنتظار إلى أن يذهب

<sup>(</sup>۱) - نجيب الريس: صحافي وسياسي من حماة، أصدر جريدة القبس سنة ١٩٢٨م، توفي في دمشق سنة ١٩٢٧م عن ٥٤ منة.

<sup>(</sup>٢) - شكري القوتلي أول رئيس للجمهورية بعد الاستقلال حكم منذ ١٧ آب سنة ١٩٤٣ حتى ٣٠ آذار سنة ١٩٤٩ م، ثم أعيد سنة ١٩٥٥، وتنازل عن الحكم سنة ١٩٥٨، وتوفي ودكُن في دمــشق سنة ١٩٦٧م.

الليل ويطلع النهار لنرى ماذا يمكنني عمله؟ فإذا رأيت أن بإمكاني القيام بخدمة الوطن اليائس عدت، وإلا فسأبقى بعيداً عن دمشق إلى أن يقضي الله أمراً كان مفعولاً.

ذلك لأنني إذا عدت فلا يمكنني السكوت. وإذا قمت بأمر ومدّت السلّطة يدها إلي، فلست واثقاً أن يساعدني أحد، لاختلاف الأحزاب وتبلبل الآراء وتعدد الدوافع على القيام بالإضراب وتحريك الأصابع الأجنبية ونحن لم نجمع شملنا، ولم ننظم صفوفنا بعد. وإذا كانت الصفوف قد تنظمت وعادت الأمة إلى سابق ولائها لنا لم لم يخبرني إخواني القائمين بهذا العمل؟ كل هذا جعلني أنتظر وأتريث ، إلى أن يبين المستور ويظهر الخفي، عندها تطيب العودة أو يحسن النزوح عن البلاد إلى ما شاء الله، ومما رأيته بعد خروجي من دمشق من انحلال الأخلاق وفساد الشبان وتضارب الأقوال بي، جعلني أكون حذراً من كل شيء. ورحم الله قريط بن أنيف (١) القائل:

لو كنت من مازن لم تستبح إبلي إذن لقام بنصري معشر "خشن" قسوم إذا الشر أبدى ناجديه لهم لا يسالون أخساهم حين يندبهم لكن قسومي وإن كانوا ذوي عدد يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة كان ربك لم يخلق لخسسيت فليت لي بهم قسوما إذا ركبوا

بنو اللقيطة من ذُهل بن شيبانا عند الحيفيظة إن ذو لوثة لانا طاروا إليه زرافات ووحدانا في النائبات على ماقال برهانا ليسوا من الشرّفي شيء وإن هانا ومن إساءة أهل السوء إحسانا سواهم من جميع الناس إنسانا شدوًا الإغارة فرساناً وركباناً

<sup>(</sup>١) - شاعر جاهلي غامض لم تنسب له غير هذه القصيدة التي افتتح بها أبوتمام ديوان الحماسة. وهناك من يقول إن هذه القصيدة ليست لقريط هذا.

إي والله لو كنت من مازن لحموا ظهري. وأي عشيرة من كرام العشائر لم تكن تحمي بنيها في النائبات دون أن يسألوهم برهاناً عندما يندبونهم. والجهل في أمتي رغم هذه الثقافة الزائفة الناقصة يجعلني أتردد كثيراً بعد الآن في أي عمل عمومي أقوم به. وماهو ذنبي الذي جنيته حتى رأيت انفضاض قومي عني يوم حلّت بنا المصيبة بعد ما أيدوني ذلك التأييد الذي لم يسمع التاريخ بمثله. فما عدا عما بدا لينقلبوا علي هذا الانقلاب؟ وقد أصبح أصغر غلام في دمشق، بل في سورية، يرى نفسه أكبر من أكبر رجل في البلاد. وكم ينطبق عليهم بيت قريط:

كأنَّ ربَّك لم يخلق لخشيته سواهم من جميع الناس إنسانا

كل جماعة منهم ظنوا بأنفسهم الكفاءة. وكان ما كان من أمرهم معنا فجزوا الإحسان بالإساءة، وسكتوا عن الذين ظلموهم. والذين أغروهم بنا، والذين خدعوهم إلى أن قامت اليوم هذه الضجة غير المبنية على أساس. فهل يمكنني بعد هذا أن أتورط في عمل جد وأرمي نفسي بالمهالك بعد هذه التجارب على أني لا أقول لقومي كما قال قريط:

فليت لي بهم ُ قوماً إذا ركبوا شدوا الإغارة فرساناً وركبانا

لا لا أقول هذا، وسواد قومي مع جهلهم هم من خيرة الأقوام، ولا أبادل بهم أحداً. وإني سأوفر لحومهم، أبني لهم من المجدما يساعدني عليه زماني، وإن أكلوا لحمى وهدموا مجدي (١).

<sup>(</sup>١) - نهاية الوثيقة ٧ من الملف ٧٩، وبه انتهت رسالته إلى حسني تللو.

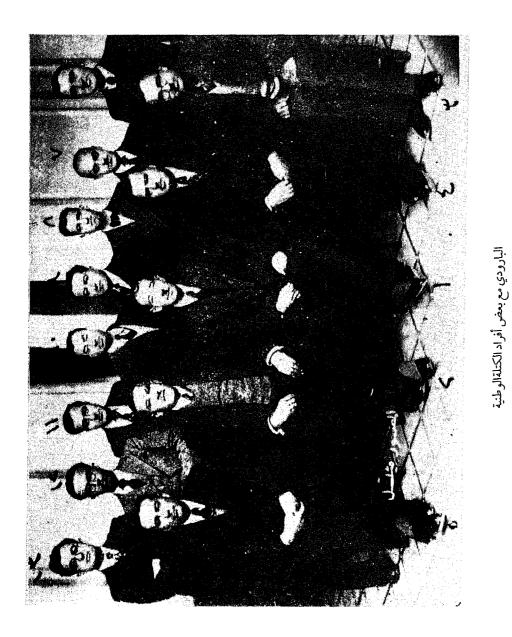

١-فخري البارودي ٢-بشير السعداوي ٣-أكرم زعيتر ٢-بشير رمضان ٧-أحمد السعان ٨-أحمد عبد الجواد ٩-فريد زين الدين ٢٢-ناظم القدسي ٢٢-فؤاد مفرج

## كتاب مرسل إلى حضرة الجنرال ويغاند(١)

سيدي الجنرال ويغاند المحترم!

أكتب إليك هذا الكتاب من منفاي الاختياري، وأنا أمين أنه سيقع منك موقع القبول، لأنك رجل عالم عاقل. فأرجوك أن تدقق في كتابي وتتفهمه وإن كان طويلاً.

يا سيدي! إني غادرت دمشق فراراً من تهمة اتهموني بها. وإني أقسم لك بشرفي ووطني أن القضية التي اتَّهمت بها مفتعلة، وليس لها أصل بتاتاً. ولا تظنً من كتابي هذا أني أريد الرجوع إلى بلدي وأني أتيت به لتبرئة نفسي أمامك، كلا! فأنا يا سيدي الجنرال لا أعود إلى بلدي ما دام الحرُّ مضطهداً فيها، والسلطة تكيد للوطنيين الصادقين.

إني الآن في أمان الله. ولكن هناك رجلين من خدمي، أحدهما يدعى حسن بن بكري خيتي، والثاني اسمه محمود، وهما من أهالي دوما، للأول عائلة مركبة من ثمانية أشخاص، والثاني من أربعة أشخاص، طرحا بالسجن ظلماً وعدواناً وحكم على كل منهما عامين، بدعوى وجود سلاح حربي في كاراج داري في قرية الجرباء التابعة لقضاء دوما.

<sup>(</sup>۱) - عسكري فرنسي، كان يشغل منصب المفوض السامي الفرنسي في سورية ولبنان ١٩٢٣ - ١٩٢٤م بعد الجنرال غورو، ثم عين قائداً أعلى للجيوش الفرنسية سنة ١٩٤٠م، وقد فشلت قواته، واعتقل في ألمانيا ثم حوكم في فرنسة، وتوفي سنة ١٩٦٥ عن ٩٨ عاماً.

هذه القضية يا سيدي لم يكن المقصود منها الحكم على خدمي، بل كنت أنا المقصود بالذات. وإذا أجريت تحقيقاً دقيقاً نزيهاً يكنك معرفة الحقيقة بتمامها. ولهذا أرجوك يا سيدي أن تحضر المُخبر والخادمة الطبّاخة التي رأت بعينها الجنود الذين وضعوا السلاح، فتسمع شهادة الطبّاخة، وتجبر المخبر ليصدقك القول، عندها يكنك أن تعرف أن القضية مفتعلة من أساسها. وبعد ذلك أطلب ما إجراء العدل، وإلغاء الحكم الصادر بحق هؤلاء المساكين، عن الجرية الملصقة بهما لأنهما بريئان.

وأزيد على ذلك أنني لست بالغر للأضع سلاحاً حربياً في داري، وأنا من خصوم الوضع الحاضر. وأعرف قوة فرنسة والتحشيدات التي كانت تقوم فيها في سورية، في وقت تجهمت فيه الحوادث، واستلمت فيه السلطة جميع الصلاحيات وسكبت الأمة جميع ماكان بيدها من الحقوق، في حين أن وضع هذه البنادق العديمة الفائدة ليس فيه أقل نفع لي أو للبلاد. وكانت الحرب على الأبواب ونحن في أضعف حالاتنا وأنتم في أقوى قوتكم.

فإذا كنت أعرف هذا، وأعرف أن وجود مثل هذا السلاح في داري سيعرضني للشقاء والدمار، فلا بداً أنكم متأكدون من أني لا أقدم على مثل هذا العمل الخطير. وأن القضية مفتعلة من أصلها، وقد ذهب ضحيتها هذان المسكينان.

فإذا عفوتَ فلك الأجر، وإذا كنت لاتنال أجرك عاجلاً فلابد من أن تلقاه بآخرتك أجلاً مادمتَ ممَّن يُؤمنون بالله .

يا سيدي الجنرال! أنا لايهمني تصريحات رجال سورية من وطنيين أو رجعيين، في الجرائد أو الإذاعات، وتأييدهم للديمقراطيات وحكوماتها مادامت أعمال السلطة في سورية كما نرى، والسجون ملأى بالأحرار المظلومين وهذه الأحكام الجائرة التي لم نسمع بمثلها.

هذا غاندي، أقام الهند فيما مضى وأقعدها على الحكومة الانكليزية . فكانت نتيجة محاكمته أنه حكم بست سنوات، قضى بعضها في السجن، وأعفي من الباقى .

أما الحكم على شبابنا ورجالنا بخمسة عشر عاماً وبعشرين عاماً، ومثلها نفياً بعد الحبس من غير أن يتمكن المتهم من الدفاع عن نفسه بتوكيل محام في عصر تتبجح به الدول الديقراطية بالعدل والحرية، فتأييد رجالنا لها هو من قبيل النفاق بل هو النفاق نفسه.

ولذلك فإني أؤكد لكم أن هذه التصريحات هي صادرة عن الألسنة، لا عن القلوب، إما عن رهبة وإما عن رغبة. وهذا ليس له من الأهمية شيء

إن الحكومات الديمقراطية لم تصل إلى قلوب العرب، وعلى الأخص السوريين منهم فتكسبها. إن حكومتكم بعدما عاهدتنا نكلت، وبعدما أمضت المعاهدة وملاحقها عادت واسترجعت ما أعطت. لذلك فكل تصريح بتأييدكم هو كذب ونفاق والشعب السوري الذي هو في مقدمة الشعوب العربية لا يركن واليكم، بعدما حارب في صفوفكم في الحرب العامة، ورأى نتيجة مناصرتكم والاعتماد عليكم.

إن زهالي سورية في الحرب العامة كفروا أحد أركان النهضة العربية بل أبوها، المرحوم جلالة الملك حسين بن علي، بالفتاوى التي أفتوها. وجردوه من الوطنية - سواء بالخطابة أو بالجرائد على اختلاف أنواعها - خوفاً من قوة جمال باشا وبطشه. ولكن عندما زالت قوة الأتراك من فوق رؤوس العرب ظهروا على حقيقتهم، ورأيتم بعدها موقفهم من الأتراك بجانب الحسين بن علي. مع أن الأتراك أبناء دينهم قضوا معهم عُصُوراً في حكومة واحدة.

أنا لا أقول إن نتيجة تلك الحرب كانت لصالحنا، رغم انتصارنا مع الحلفاء، ولكنني أقول: إن الروح التي سرت في الأمة العربية لا يمكن أن تموت بعد اليوم. والقوة مهما فعلت في أمة ضعيفة كأمتنا، فلا بد من يوم تزول أو تضعف فيه هذه القوة، عندها يكون ردُّ الفعل عظيماً بل أعظم من القوة التي كانت ترهق الأمة وتسلبها حقها.

فإذا أردتم أن تكون الأمة العربية في جانبكم حقيقة، وتصريحات رجالها صادرة عن قلوبهم، فما عليكم إلا أن تعطوا سورية مطالبها وأنتم في أوج قوتكم وهي في شدة ضعفها، فتجدوا من هذا الشعب الذكي أنصاراً يعاضدهم جميع العرب. يكنهم أن يساعدوكم في المستقبل والحال، مساعدات لا يستهان بها إذا عرفتم كيف تعلمونهم وتدربونهم وتقودونهم.

ولا يغرنكم تفسُّخ الأحزاب وتضارب رجال سورية، والدور الذي جرى في السنة الماضية. فهذا لعبة سلكت على الشعب، وتأثيرها مؤقت. وإذا تحطم بعض زعماء اليوم ففي الشبيبة الآتية خير إن شاء الله. ومادامت النساء تحمل وتضع، فالبلاد لا تترك حقوقها. وأحسن فرصة لاستجلاب قلوب السوريين هو إعادة المعاهدة بلا ملاحق في هذا اليوم وأنتم في قوتكم. وإذا فعلتم هذا فلا يوجد أحد في الناس يقول: إنكم أعطيتم ذلك مرغمين عن ضعف.

هذا ما أردت أن قوله، ذكرته لكم بكل حريَّة وإخلاص. وأرجو الله أن يلهمكم إلى ما فيه خير العرب والإنسانية ويلقي الرحمة في قلبكم للعفو عن هذين المسجونين خاصة، وبقية المساجين عامةً من أحرار سوريَّة والعرب عامة. وتفضلوا بقبول احترامات المخلص لوطنه (١).

شونة عمَّان في ١٩٤٠/١ /١٩٤٠

فخري البارودي

<sup>(</sup>١) - هذا الكتاب ردّته إدارة المراقبة في عمان بقولها: لا يُسمَح بإرساله. في حين أن أحد موظفي البريد والبرق في عمان أخبرني أنه أرسل الكتاب هاتفياً، وهو خالد البيّات، مدير البرق والبريد في شرق الأردن آنذاك.



المفتش العام لفرق القمصان الحديدية السيد فخري البارودي

## من محمد كرد على إلى فخري البارودي<sup>(۱)</sup>

#### أخي العزيز!

أخذت أمس كتابك، وكنت ذكرت كثيراً في هذه الأيام وأذكر حوادثك، وما وقع لنا من النكات التي كنا نروح بها عن أنفسنا في الأزمات. وحمدت الله على صحتك ونشطتك، وأرجو قرب أيام اللقاء، فقدت اشتاقت الأرواح بعضها للآخر. أردتني أن أزورك لنعيش حياة «دروشة» وتقشق، وهل كانت حياتنا غير هذا؟ وهل نتعلم جديداً إذا عشنا هذا العيش الذي يتمنى خمسة وتسعون في المئة من البشر أن يعيشوه؟

كنت كما تعلم أريد أن أخف للتشرف بزيارة سمو الأمير، أيده الله، لولا أني تصعب علي الحركة في أيام السلم، فما بالك بها أيام الحرب؟ وقد اعتدت في الحروب أن أقبع في داري وأشتغل بنفسي، وكذلك أفعل الآن. على أن صحتي ليست على ما يرام، وقد التزمت البيت هذا الشهر أكثر من عشرين يوماً. وأنا الآن لا أتناول لحماً ولا ملحاً، وأكتفي في تغذيتي بالبقول والفاكهة واللبن لأن معي ذلالاً.

والحاصل فإن المرء متى جاوز الستين لا تراه إلا عند الرفاء أوالسكاف أو المجبّر. ومن عمره الله ستين عاماً فقد أعذر إليه. اتفقت كلمة الأطباء على أن

<sup>(</sup>١) – ملف ٨٤/ ٥٦٦، والبارودي كان في تلك الفترة لاجناً في الأردن.

أخفق العمل العلمي، وذلك سأخلق لي في القرية (١) أعمالاً تصرف ذهني عن الكتاب والكتابة ساعات من النهار. ولعلي أوفق إلى ما أريد حتى أقضي الأيام الباقية لى في الحياة بدون أسقام ولا آلام.

سأبلغ أصهاري سلامك، وصديقنا أبو صالح أديب أفندي شبيب هو الآن في الحج. أعاده الله إلينا سالماً. وابنك طريف عقدنا له على ابنة عمه محمود السيدة اعتماد وابنة عمك. وهو الآن في بيروت مستخدم في شركة أمريكانية، وقد طلق الطيران طلاقاً ثلاثاً. وقد سرُرَّ جميع الناس من هذا القران. أرجو أن يكون سعيداً.

الأخ الأستاذ خليل مردم بك يذكرك معي دائماً، وهو مشتاق إليك، وكذلك كثير من إخوانك وعشاقك يعتبرونني هنا سفيرك لأبلغك سلامهم وأشواقهم. وغاية رجائي ألا تقطع كتبك عني فهي سلوتي.

> وأسأل الله أن يعجل برفع بنود السلام على الأنام. أرسلت كتاباً خاصاً لسمو سيدي الأمير المعظم.

محمد کرد علي <sup>(۲)</sup>

دمشق غرة المحرم ١٣٥٩

<sup>(</sup>١) - قرية جسرين في الغوطة الشرقية.

 <sup>(</sup>۲) - ۱۸۷۲ - ۱۹۵۳ ممحمد بن عبد الرزاق كرد علي، مؤسس للجمع العلمي العربي ورئيسه،
 وصاحب جريدة المقتبس والقبس، ومن أشهر مؤلفاته خطط الشام والمذكرات، وله ترجمة واسعة بقلم
 صديقه خير الدين الزركلي في الأعلام.

### رسالة إلى الضمير الإنكليزي(١)

سيدي صاحب السعادة!

أتشرَّفُ بأن أعرض بأنَّ الإذاعة الفلسطينية أذاعت مساء يوم الثلاثاء الماضي الواقع في ٣/ ٩/ ١٩٤٠ خبراً كأنه يراد منه التلويح لروسيا وتركيا بالانتداب على سورية (٢).

والإذاعة تكلمت بصراحة تامة ، كأنها تدلي ببيان عن وجهة النظر البريطانية في القضية السورية بعد استسلام الدولة الافرنسية بقولها لا يحق لفرنسا أن تسلم انتدابها على سورية لأحد، وعليها أن تعيده إلى جمعية الأم، وهذه إما أن تعطيه إلى تركيا أو إلى روسيا .

ويظهر أنها بذلك تردد صدى مانشرته جريدة «الإيفنغ ستاندرد» وأمثالها من الجرائد الانكليزية على سبيل إغراء الترك استجداء لمعونتهم، ولو أدى ذلك إلى اقتسام سورية اقتساماً جديداً لسوء حظها.

إنني كنائب سوري، وكمواطن عربي التحق بالثورة العربية الأولى عام ١٩١٦ م وساهم بالعمل لنيل الاستقلال العربي، أرى من واجبي أن أوجه نظر

<sup>(</sup>١) - الرسالة موجهة إلى المندوب السّامي البريطاني في فلسطين وهو: «هارولد ماكمايكل، الذي حكم بين سنة ١٩٣٧ و سنة ١٩٤٧م.

 <sup>(</sup>٢) - في تلك السنة، أشيع أن فرنسة تريد التنازل عن انتدابها في سورية إلى إيطاليا أو تركية أو روسيا.
 فعارضتها بريطانيا، وقالت إن ذلك ليس من حقها.

سعادتكم إلى أن قيام الدعاية البريطانية بمساومات جديدة على حساب سورية العربية أيضاً ليس من شأنه إلا زيادة تسميم العلاقات البريطانية العربية، والقضاء على البقية الباقية من أمل في حسن نوايا الحكومة البريطانية في الحرب الحاضرة. وإن الهيئات العربية جميعاً تعتقد أن الباعث الحقيقي لمتاعب الحكومة البريطانية في الشرق الأدنى وضع الشعب العربي السوري منذ البدء في سوق المساومات الدولية.

ومن أكبر الأدلة على ذلك سلخ سورية الجنوبية عن سورية الشمالية، ثم سلخ لواء الإسكندرون العربي عنها، وإعطاؤه للترك خلافاً للعدل الدولي وحقوق الشعب. كما بُذلت الجهود لحرمان سورية استقلالها وحريتها المشروعة، فأنتج ذلك وقف مشروع المعاهدة السورية الإفرنسية قبل الحرب الحاضرة. وبالرغم من أن فرنسا هي التي أوقفت مشروع المعاهدة الذي صدقته الحكومة الشرعية آنذاك فإن العرب يعتقدون أن الصهيونية لها اليد العظمى في هذا الموقف، تدعمها الحكومة البريطانية.

لذلك فإنني بدافع من إخلاصي لوطني وللسلام، في الحاضر والمستقبل، أوجه نظر الشعب البريطاني النبيل إلى تجنب الوقوع في تجارب جديدة إزاء العرب، وأؤكد لسعادتكم أنه لو أمعنت السياسة البريطانية النظر عند إعلان الحرب العالمية الماضية لكافأت اليهود يومئذ على غير حساب العرب، فمنحتهم إحدى المستعمرات الخالية من السكان في أفريقيا أو غيرها(۱)، ولعززّت وأيدت استقلال سورية ووحدتها التامة، فأخرجت منها دولة حديثة متّحدة مع الدولة العراقية، ومحالفة للحكومات العربية الأخرى تهب بمقدمة الشعوب العربية في أيام الشدة لتقاتل في سبيل القضية العربية معتمدة على جيش عربي منظم يجمع العراقي والسوري وحماة الأقطار العربية الأخرى، يقف في وجه المعتدين على بلاده وقفة على

<sup>(</sup>١) - وكنت في ذلك الوقت أظن أن الإنكليز يساعدون اليهود إرضاء لهم. ولم أكن أعلم أن اليهود هم الذين يرغمون أنف الإنكليز وغيرهم من الدول وقسرهم على تحقيق مايريد اليهود لأنفسهم.

بلاده وقفة جبار عنيد. وتكون لبريطانيا خير حليف تعتمد عليه أيام الشدة معترفاً لها بالجميل.

غير أن ما أنتجه وعد بلفور، وتجزئة سورية وحرمانها الاستقلال والوحدة السياسية، قد كان ومازال باعثاً على ارتياب الكثرين من العرب بنوايا حليفتهم. وهذا الارتياب يزيده مثل الإذاعة التي نوهت بها في مطلع كتابي هذا.

كما أنه لاتزيله بعض الخطب المنمقة التي تذاع من محطات الدعاية الإنكليزية ولا المقالات التي تنشر في الصحف العربية التي توجه توجيها خاصاً، ذلك لأن ضمير العرب قد استيقظ، وأصبح يدرك تمام الإدراك معنى هذه الدعاية والغاية منها، مقتنعاً بعد تجاريب أليمة أن أساليب الاستعمار العتيقة لم تعد صالحة لاستمالة العرب الذين يعيشون في بلاد هي ملتقى مصالح أم كثيرة وعر عالمي لا يستطيع حراسته غير أبنائه وسكانه بمساعدة حلفائهم الصادقين.

فلا الترك ولا الروس ولا الألمان ولا التليان ولا الإفرنسيون ولا الإنكليز ولا الصهيونيون أولى بالوطن العربي من أبنائه وأصحابه الحقيقيين. ولا يمكن لأية دولة المحافظة على هذه الأقطار إلا بمساعدة أبنائها. وحبذا لو أن بريطانيا العظمى، وقد انفردت على حد قولها بالدفاع عن الأمم الصغيرة وحرية العالم، تعلن تأييدها لاستقلال سورية ووحدتها التامة بحدودها الطبعية، وتتعاون مع الهيئات العربية قبل فوات الوقت والأوان. وعندئذ فقط تجد أن ضمير الأمة العربية الحقيقي إلى جانبها، من خليج فارس حتى المحيط الأطلسي، لابعض الألسنة والأقلام المأجورة، لأن العرب أوفياء في حالة إخلاص السياسة البريطانية لقضيتهم العادلة إخلاصاً حقيقياً مؤكداً بالمواثيق الصحيحية التي ليس فيها لبس ولا إبهام، أو أي تأويل، يجدون في بريطانيا العظمى حليفاً يتعاونون معه في السراء والضراء. (لأن الأنكليز يحتلون قسماً كبيراً من البلاد العربية المحيطة بسورية) (١).

<sup>(</sup>١) - هذا لأن إنكلترا كانت في ذلك الوقت هي الحاكمة المطلقة في فلسطين وشرق الأردن والعراق ومصر والهند.

يقول المثل العربي: «الصديق عند الضيق»، وهل من ضيق أشد من هذه الحرب الطاحنة التي خاضت إنكلترا غمارها منذ أيلول عام ١٩٣٩ إلى اليوم. فما هي الأعمال التي قام بها العرب حيالها غير تصريحات بعض رجالهم بتأييد الديمقر اطيات وإظهار محبتهم للحكومة الإنكليزية بالقول فقط؟ في حين أن في قدرتها أن تأخذ تأييد جميع العرب بكاملهم إذا أرادت ذلك. وهذا التأييد ليس بالقول بل بالفعل. لايوجد بين الأم محبة وغرام لأجل العيون! إن هنالك مصالح تربط الأم بعض وكل حلف بين أمتين لابد من أن يرتكز على فوائد مادية ومعنوية لكل منهما حصة بمقدار الجهود والعمل الذي تقوم به. فهل إنكلترا بحاجة إلى حلفائها العرب في هذه الحرب الضروس أم لا؟

أعتقد أنكم تشاركونني الرأي بأنه لأجل اكتساب الحرب يجب أن تكون إنكلترا قوية بالمال والرجال. أما المال فلديها موفور على مانؤكد وتعتقد، وبإمكانها الدوام على الحرب عدة سنوات أخرى. وأما الرجال فمن المستحيل أن تقدر المحكومة البريطانية على الحرب سنوات طويلة إذا لم يكن لها مورد من الرجال لاينضب. وهذا لايتم لها إلا بمصادقة الشعوب التي حالفتها أو التي وقعت تحت إدارتها في الماضي. وهذا يحتاج إلى استجلاب القلوب وإعطاء كل ذي حق حقه إذا كانت الظروف السابقة لم تسمح لبريطانيا بانتهاج السياسة الرشيدة. وقضى الحال بإضعاف العرب بدلا من تقويتهم في السنين السابقة التي مرت بعد الحرب الماضية (وإن المكافأة التي نالها العرب بعد تلك الحرب لاتتناسب والمعونة التي أسدوها للحلفاء يومئذ، والنتيجة التي انتهى إليها حليفهم المرحوم جلالة الحسين بن علي ملك العرب، لم تزل تحزي قلب كل عربي مخلص لعروبته) فمن الضروري تلافي ملك العرب، لم تزل تحزي قلب كل عربي مخلص لعروبته) فمن الضروري تلافي هذا الخطأ والرجوع عن السياسة السابقة وإيجاد طريقة مستعجلة لتنظيم العرب وتوقيتهم للحصول على نتائج فعالة يمكن للطرفين الاستفادة منها.

قال أحد علماء الإنكليز: «إن سبب نجاح الأمة البريطانية هو أنها ذات ضمير قومي حي، وهذا الضمير لايمنعها من أن تقع في الخطأ، ولكنه يمنعها من الاستمرار في أخطائها بعد أن تقع فيها». إذا على بريطانيا أن تصلح مافات لتحفظ حلفاءها في الآتي.

وإذا رجعتم إلى الإحصاءات الرسمية في قيود الحكومة الإنكليزية وإلى أقوال رجال بريطانيا المسؤولين، وأقوال البارزين من رجال الدول الذين كانوا يحاربونكم حينذاك، ظهرت لكم الحقائق الناصعة، وعرفتم خطأ السياسة البريطانية في ترك العرب بعد قيامهم معكم مدة عشرين سنة يعانون الأمرين في مقاومة السياسة الاستعمارية والتقسيم وتحويل جهودهم من الدوام على التنظيم الى العمل لإحباط الدسائس التي كانت تحاك حولهم في كل ناحية في الداخل والخارج من قبل الدول الصديقة والعدوة، قبل أن يتم نضجهم السياسي، وقبل أن يبلغوا الرشد الكامل. هذا العراق أحسن نموذج للتدليل على صحة كلامي. فإنه وصل إلى الدرجة التي هو فيها بالمساعدة القليلة التي رآها من حكومتكم بالرغم من العراقيل التي كانت توضع في سبيل تقدمه.

إن التاريخ الرسمي الإنكليزي للحرب العامة الماضية يعترف أن المصاريف التي صرفت على الثورة العربية من مال وعتاد وأطعمة وغيرها لاتزيد على عشرة ملايين جنيه. في حين أن الأموال التي صرفت على الجيوش البريطانية في جبهة سيناء وفلسطين بلغت مئات أضعاف هذا المبلغ. مع أن الأعمال الحربية التي قام بها الجيش العربي الفتي الذي تشكل أثناء الثورة، لم تكن تقل عن أعمال الجيوش البريطانية في جبهة سيناء وفلسطين، كما أن الأموال التي صرفتها الحكومة البريطانية لإخماد ثورة العراق بلغت أربعين مليوناً من الجنيهات على مايقال (1).

قال اللورد سيسل، وزير الحصار البريطاني في مجلس اللوردات في الخطاب الذي ألقاه أواخر الحرب الماضية:

<sup>(</sup>۱) - قامت هذه الثورة في حزيران سنة ١٩٢٠ ، عقب إذاعة بنود اتفاقية سان ريمو ، وعمَّتُ العراق كله وسقط فيها آلاف الشهداء والجرحى وذلك بعد أن قمعتها السلطات البريطانية في عهد المندوب السامي البريطاني أرنولد ولسن بمنتهى الوحشية ، وحلت الأحزاب وأقفلت الصحف ، وانتهت الثورة بمجيء سير بيرسى كوكس في تشرين الأول سنة ١٩٢٠ .

«كان للترك عند إعلان الثورة العربية في الأقطار الحجازية جيش نظامي مؤلف من عشرين ألف جندي مزود بالمدفعية المتناسبة، وكل لوازم النقليات والمواد الغذائية والعتاد علاوة على سكة حديد تصل الجيش التركي مع مراكزه الشمالية. وبالرغم من أن العرب الذين انضموا تحت لواء الحرب لم يكونوا منظمين ولا مزودين بالأسلحة الحديثة، فقد تمكنوا في أول الحركة من الاستيلاء على جدة ومكة والطائف وينبع والوجه والعقبة وتيماء. وعلى أثر ذلك انضم إلى جانب ملك الحجاز كثير من القبائل العربية، وتطوع في الجيش العربي كثير من الضباط (الذين كنت أنا أحدهم)، والجنود العرب المأسورين عندنا. فشكل جلالته قوة متمرنة مستديمة ليحفظ بها مااستولى عليه ويوسع نطاق الاستقلال العربي. ولقد كانت نتيجة الجهود لتي بذلها هذا الجيش القومي تطهير مسافة ٥٠٠ ميل من سواحل البحر الأحمر من الأتراك، والخسائر التي لحقت بالأتراك جسيمة جداً.

ويمكننا أن نقول بكل اطمئنان: إن القوات العربية قد حصرت وأسرت وشاغلت ٤٠ ألف جندي تركي. وتمكنت من غنيمة أكثر من مائة مدفع. وبالرغم من انهماك الحكومة الحجازية في الجهاد في سيبل الاستقلال فقد تسنى لها فتح عهد جديد من النظام والترتيب لم تعرفهما الحجاز تحت سلطة الأتراك».

وجاء في تقرير اللورد اللنبي الذي أرسله إلى وزارة الحربية البريطانية سنة ١٩١٨ عن أعمال الجيش العربي ما نصه:

«أشكر لجلالة الحسين بن علي إخلاصه العظيم لقضية الحلفاء. ولا أملك نفسي عن توجيه عاطر الثناء إلى سمو الأمير فيصل لما أبداه من مهارة في الأعمال العسكرية التي قام بها الجيش العربي. وقد ساعد الحلفاء مساعدة كبيرة على نتائج فاصلة في الحرب».

أما غير الإنكليز فإليك بعض أقوالهم:

قال الجنرال فون كرايس الألماني، رئيس أركان حرب الجيش الرابع العثماني، وصاحب كتاب: حروب سيناء: «لولا الثورة العربية لما استطاع الانكليز دخول فلسطين، لأن الجنود الأتراك اللين كان العرب يشاغلونهم من درعا إلى المدينة كانوا أكثر عدداً من جبهتنا الفلسطينية».

ومن رسالة مطولة أنشأها مدير شعبة الاستخبارات التركية في الجيش الرابع، أحمد رمزي بك، وصف بهاأعمال العرب العسكرية ومهاجمتهم الجبهات التركية، قال:

«لولا وجود جيش عربي وقف موقف العداء من الترك في جزيرة العرب وفي ساحة حربية طولها ألف كيلو متر لماتم للجيش البريطاني إحراز ما أحرزه من النصر بهذه السرعة العظيمة وبدون كبير عناء. وإلى الجيش العربي يعود الفضل في بلوغ الإنكليز قلب البلاد العربية واحتلال القدس وجناحهم الأيمن مكشوف. ولولا هذا الجيش لكان باستطاعة العثمانين القيام بحركة التفاف على الجيش البريطاني وإجباره على التقهقر».

هذا بعض ما قاله رجال الإنكليز وغيرهم عن العرب في ثورتهم ضد الأتراك، إخوانهم في الدين، والذين عاشوا معهم في مملكة واحدة أربعمائة عام، فحاربوهم لأجل نيل استقلالهم. لا لأجل أن يقوموا «من تحت الدلف إلى تحت المزراب».

وإذا أمعنتم النظر فيما ذكرته لكم رجعتم إلى عهد الثورة العربية أثناء الحرب العامة سنة ١٩١٦ وما قاموا به من الأعمال الجديرة بالتقدير رغم تأخرهم الثقافي ذلك الحين أركتم قيمة المعاونة التي يقدرون أن يقوموا بها اليوم بعدما أصبح لهم هذه الحكومات شبه المستقلة، وهذا الجيش الجرار من الشبان المثقفين، إذا عرفتم كيف تُقوونهم وكيف تساعدونهم على إنشاء وطنهم القومي إنشاء حراً.

إن بريطانيا العظمى لأجل أن تربح الحرب لا بدلها من أنصار، والعرب الذين لا يقل عددهم عن ٧٠ مليون نسمة هم قوة، إذا عرفت بريطانيا كيف تستفيد منها. فما هي الطريق إذا للاستفادة من هذه القوة العاطلة اليوم؟

أولاً: العمل بسرعة وإخلاص على بناء كيان للعرب ومعاونتهم على تأسيس دولة عربية مستقلة متحدة، وتشكيل جيش نظامي قوي يمكنه الوقوف أمام أي قوة أجنبية تريد اكتساح بلاده، لأن العرب هم في أول الأهداف في هذه الحرب. ولا أدري: هل تتمكن الحكومة البريطانية وحدها من الدفاع عنهم دون مساعدة أهل البلاد أنفسهم؟

ثانياً: تصريح رسمي صريح لا لبس فيه ولا إبهام حاو على المواد الآتية:

١- تعلن إنكلترا على الملأ أنها تعترف باستقلال العرب الحقيقي وتساعد على
 بقائه، وتوافق على إنشاء دولة عربية تحت راية واحدة، وللعرب الحق المطلق في
 تعيين شكل حكومتهم العربية .

٢- إن إنكلترا تعترف باستقلال سورية بحدودها الطبيعية، وتترك لأهلها حق
 تعيين شكل الحكم الذي يريدونه بواسطة مجلس تأسيسي يضع القانون الأساسي
 لها.

٣- إلغاء وعد بلفور والعدول عن فكرة جعل فلسطين وطناً قومياً للصهيونيين. أما اليهود الموجودون حالياً إذا أرادوا أن يبقوا كمواطنين لهم مالنا وعليهم ما علينا، وإذا شاؤوا تمنح لهم حقوق الأقليات كغيرهم من العناصر غير المسلمة.

٤ - إصدار عفو عن جميع المسجونين السياسيين من أبناء العرب في فلسطين
 وغيرها من البلدان التي هي تحت النفوذ البريطاني والمبعدين أو الفارين عنها.

٥- المساعدة على عقد مؤتمر عام بالسرعة المكنة، تشترك فيه حكومات
 الأقطار العربية المستقلة ورجال الوطنية الأحرار الذين يعملون لتحرير أقطارهم
 للبحث في الأمور الآتية.

آ- تشكيل جيش عربي نظامي، والبدء في ذلك من تاريخ انفضاض المؤتمر الذي يجب أن يعقد بأسرع ما يمكن من الزمن ليقوم بعد سنة مقام الجيوش الافرنسية

التي كانت تتولى مهمة الدفاع عن الجبهة الشرقية وفي الوقت نفسه تتمكن إنكلترا من سحب ما يلزمها سحبة من الجيوش التي خصصت للدفاع عن هذه الجبهة .

ب- فتح مدارس للضباط وصف الضباط في قطر أو أكثر من الأقطار العربية تكون برامجها واحدة، يقوم على إدارتها وأمر التعليم فيها أقدر الضباط العرب الموجودين الآن، تساعدهم طائفة من أقدر ضباط الإنكليز مساعدة حقيقية، لإخراج ضباط عرب يمكنهم تأسيس جيش فتي على أحداث طراز. على أن تتُخذ الأسباب اللازمة لجعل هذه المدارس كمدارس الإنكليز العسكرية ليمكنها القيام بإخراج العدد المطلوب لهذا الجيش العربي الجديد.

ج- تخصيص المبالغ اللازمة لتشكيل هذا الجيش وشراء السلاح والعتاد، واللوازم المطلوبة له تعطى بصورة قرض الى العرب، على أن يقسط هذا القرض لمدة عشرين سنة، تبدأ من السنة الخامسة من تاريخ انتهاء الحرب. تدفعها الحكومات العربية المتحدة، كل قطر منها حسب مقدار الجنود التي يقدمها هذا القطر إلى الجيش العام حسبما يقرر المؤتمر.

د- إرسال بعثات عملية في جميع نواحي الحياة بكثرة. خصوصاً النواحي العسكرية منها إلى أمريكا والممتلكات الحرة (١) ، لتحصيل العلوم الميكانيكية والطيران وجميع الفنون الحديثة ليستفيد منها الجيش أولا ، ثم لإعداد شبيبة مثقفة ذات اختصاص للعمل بتأسيس الحكومات العربية بعد الحرب على طريقة حديثة توصلها إلى الدرجة اللائقة بها بين الدول.

بهذه الطريقة يمكن لبريطانيا العظمى أن تجد حلفاء يقفون بجانبها وقفة المستميت. وعقب انتصارها لاخوف عليها من قوة هذه الجيوش لأن الحكومة التي تنتصر على دولة كدولة الألمان لاتخاف من دولة حليفة كالدولة العربية المتحدة التي

<sup>(</sup>١) - في ذلك التاريخ كانت طيارات الألمان تضرب الجزر البريطانية، وكان من المستحيل الوصول الى تلك الجزر. لهذا طلبت إرسال البعثات إلى أمريكا.

ستكون وليدة الحكومة البريطانية، ولايعقل أن يشور العرب على الإنكليز مادام هؤلاء يخلصون لهم الود.

والآن فلنبحث الفوائد التي ستجنيها إنكلترا من العرب مقابل هذه المساعدة التي ستكلفها جهوداً عظيمة ومتاعب جمة وأموالاً طائلة. إنها فوائد جليلة ذات شأن منها:

١ – تمكين الصداقة والودبين البريطانيين والعرب. تلك الصداقة التي هم أحوج إليها من أي يوم مضى لضمان مصالحهم المشتركة.

٢- مساعدات عسكرية خطيرة ذات قيمة لايستهان بها، يقدمها العرب
 للإنكليز في هذه الظروف العصيبة، عما يكون له أثر كبير في تحقيق انتصارهم
 المنشود.

٣- تأمين سلامة المواصلات الإمبراطورية.

٤- تخفيف العبء عن كاهل الحكومة البريطانية في الدفاع عن هذه البلاد
 وحمائتها.

٥- ترجيح رعايا الحكومة البريطانية على غيرها بتأسيس الشركات وبإعطائهم
 الامتيازات في الأعمال اللازمة للبلاد العربية ، على أن تختار الحكومة العربية رجال
 الأعمال لا أن يفرضوا عليها فرضاً.

٦- تأمين المصالح الاقتصادية المتبادلة بين الشعبين الإنكليزي والعربي، فيما إذا ربحت بريطانيا هذه الحرب.

أما إذا خسرتها -لاسمح الله - فليس معنى هذا أن الإنكليز سيمحون من الوجود، ولابد لهم بعد زمن من العودة إلى العراك في هذه الحياة. فتكون بعملها هذا قد وضعت بيد الشعب العربي سلاحين، سلاحاً مادياً وآخر حقوقياً، لهما أهميتهما مهما يكن شأنهما. فلا يصيب العرب ما أصابهم عقيب خروج الجيش العثماني من بلداهم. وبذلك تكون ادخرت لنفسها حلفاء للمستقبل.

هذا ماخطر لي أن أقوله. فأرجو من سعادتكم تقديم هذا الكتاب إلى وزارة خارجيتكم لدرسه، عسى أن يكون منه فائدة للأمتين الصديقتين، وتفضلوا بقبول فائق احترام المخلص لوطنه.

عمان ١٤ أيلول ١٩٤٠

عضو المجلس النيابي السوري محمد فخري البارودي

وقد أرسل هذا الكتاب إلى فخامة المندوب بواسطة المعتمد البريطاني في شرقي الأردن، المستر كاركبرايت. وقد أخذت منه الجواب الآتي:

الرقم: س/ ٤٩٧/ ٤٠.

٥ أكتوبر ١٩٤٠

سيدي الفاضل

أوْعز إليَّ فخامةُ المندوب السامي لشرقُ الأردن بأن أبلغكم أنه تلقى مذكرتكم المؤرخة في ١٤ أيلول سنة ١٩٤٠. وتفضلوا بقبول احترامي

كاركبرايت المعتمد البريطاني

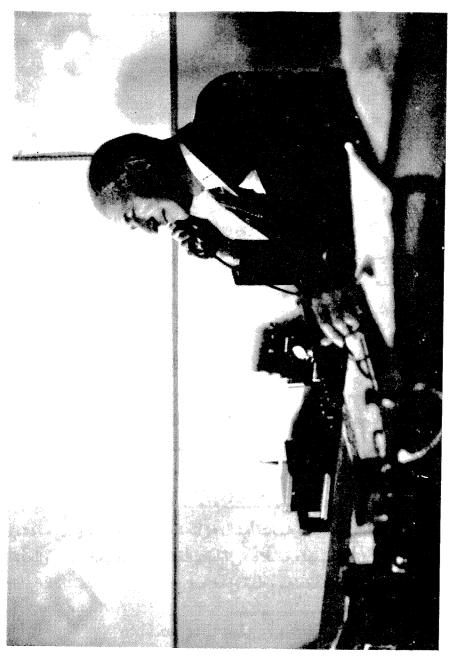

سعد الله الجابري، رئيس الوزراء في مكتبه £٤٤١

## مردم بك والحضار في بغداد

سلاماً واحتراماً وبعد(١):

وصلني كتابكم الكريم، ولا أدري والله كيف أصف لكم حالتي النفسية عند القراءة، وكيف تطورت من سرور لألم، ومن ألم لغبطة. روحكم المعروفة، وكلماتكم اللطيفة، واهتمامكم بنا وعظمة نفسكم قد ولدت فينا ذلك السرور المفعم بذكريات الماضي، عندما كانت الرؤوس تتطاول، والرجال تتزاحم، والوفود تتقاطر هيبة وإجلالاً لكم.

وحالتكم الآن في عمان، والأخصام الذين أعرفهم وغيرهم، المطبوعون على السوء، همهم في الحياة الحط من كرامة الرجال المخلصين لإشباع أنانيتهم وحسدهم، والمجتمع الفاسد الذي جعل لهؤلاء الناس مقعداً في الحياة ورأياً في الرجال المصلحين، ما ولد في نفسي الألم وتلك النقمة الموجهة لهذا النوع من البشر المؤذي.

وعلى كلِّ، سيدي الكريم، ليست هذه بالمرة الأولى التي تصادفونها في الحياة. فأيامكم مملوءة بمعارضات أمثال هؤلاء العناصر المضرة، والتي ماكنتم لتلتفتون إليها أو تأبهون بها، فالبلاد هي الحكم الفاصل، ولكم من الفخر والعزة مالو وزُرَّع على أهل البلاد لكفاهم وطنية وإخلاصاً.

<sup>(</sup>١) – الرسالة موجَّهة إلى فخري البارودي، من إحسان البزرة في بغداد.

وما أجمل قولكم: «نحن في زمن هو أبو العجائب». ومن قوانين الطبيعة منذ القدم وجود نهار لكل ليل، وصيف لكل شتاء، ومد لكل جزر، ونور من بعد ظلمة تظهر فيه الحقائق، وعندها كما قلتم تحاسب الآن كل رجل على ما كسبت يداه.

### سيدي الكريم!

منذ يومين من تاريخه إلى ١٧ تشرين الأول حضر لبغداد حضرة رئيس الوزارة السورية السابقة جميل بك بصحبة لطفي بك. وقد حلّوا بفندق زيا (شارع الرشيد). وكان خروجهم من دمشق بصورة سرية وبدون دراية أحد، وكان التوفيق حليفهم. فاجتازوا الحدود بدون أي حادث أو مشقة، ووصلوا بغداد (٢٨ ساعة). ولا يمكن أن يصف الإنسان تلك القدرة التي أظهرها شوفيرهم في هذه المهمة، لأنه كان دليلهم أيضاً. وقد رافقهم من دمشق فوزي تللو.

ومنذ وصولهم بغداد والوفود تتقاطر للسلام عليهم، حتى كتابتي هذه الرسالة. ومما يجدر ذكره أن بعض الناس الذين تعرفهم، والذين كانوا يكيلون له ولأصحابه الشتائم والنواقص، ويروون عنه المزريات والمخزيات، ويتفاخرون أمام الناس بأنهم أرفع شأناً وقدراً كانوا أول من ذهب لزيارته، ناعتين إياه برجل البلاد ومنقذها . . . إلى ما هنالك من الألفاظ المخترعة . ولكني أعتقد أنه يعرفهم جيداً ولا يخدع بهم .

والأجمل من هذا أنهم لم يتجاوزوا عتبة غرفته حتى ابتدؤوا بوظيفتهم المعهودة، وهي الدسُّ والشتم. ولكن أكثر الطبقات بطرفنا كانت تقابلهم بأنواع الاشمئزاز والتهكمُّ. قدَّرنا الله على إزالتهم من السلك السياسي وأراح الأمة من لسانهم وضرر أعمالهم.

ويهمنا جداً، سيدي الكريم، أن نطلب من حضرتكم التفكير بالحضور لبغداد بمناسبة مجيء إخوانكم علكم تدرسون هذه الفكرة وتنال بالنهاية موافقتكم. أما نا فلا أعلق على هذه الفكرة إلا بالموافقة لأنها تكون سبباً لسرورنا وسروركم أيضاً. وإني على استعداد للسير على خدمتكم كولدكم. وليس لي ما أقوله غير هذا لأن مصلحتكم فوق كل شيء.

وبالنهاية أحمل لكم سلام الأخ زكي العجلاني. وهو يدعو لكم ليلاً ونهاراً، ويطلب من الله أن يساعده لخدمتكم، فقد امتلاً أملاً وحياة بجوابكم اللطيف. وهو الآن بانتظار جواب الإذاعة لكم، وأرجو أن تبلغونا إياه سواء كان بالإيجاب أو السلب، لأنه اكتفى باهتمامكم به وتقديركم له، علَّ الله أن يلهم الإذاعة لقبوله، وهو لكل شيء قدير.

كلفتُ الأخ صبحي الشماع بطرفكم أن يطلب منكم مساعدته بالبحث عن أحد أقربائنا المسمَّى عبد القادر البزرة. وأنا بانتظار جوابه عنه، لأنه كتُب لي من دمشق أنه حضر لعمَّان واشتغل بطرفكم، ثم انتقل، وهكذا لا أعلم أين مصيره الآن. علَّكم تسعفونا بأخباره إن لم يكن مانع من ذلك.

وأنا بانتظار جوابكم، إن أردتم، عن فكرة حضوركم، وعن الإذاعة إن أجابت إن شاء الله، وعن قريبنا عبد القادر. مع إهدائكم سلام الأستاذ فهمي بك وهو جداً وصدقاً مشتاق لكم. مع إهداء سلامي للأخ مصطفى بك حيدر. والسلام عليكم.

بغداد ۲۰/ ۱۹۶۰/۱۹۶۰

ولدكم المشتاق إحسان البسرزة(١)

> كتُب جوابـــه في ٩/ ١١/ ١٩٤٠ وكتُب أيضاً كتاب بهذا التاريخ إلى الإذاعة

<sup>(</sup>١) – الملف ٨٤/ وثيقة ٨٦٥.



جميل مردم بك، رئيس الوزراء ١٩٤٨

## رجــالات شرق الأردن يطلبون الالتحاق بسورية

أرسل وجهاء شرقي الأردن وزعماء قبائلها أعضاء مجلسها التشريعي إلى الجنرال ده غول البرقية الآتية:

سعادة الجنرال دوغول زعيم فرنسا الحرة!

لقد اطلع زعماء شرق الأردن ومفكروها وأصحاب الرأي ومتمولوها وملاكوها على التصريح الذي صدر عن الجنرال كاترو ممثلكم، وقائدا لقوات الفرنسية الحرة، أثناء زحفه على سورية ولبنان مع القوت البريطانية بكل اهتمام، وإنهم جميعاً يشكرون فرنسا الحرة على تصريحها برفع الانتداب عن سورية ولبنان والاعتراف باستقلالهما وسيادتهما، وأن ذلك مكفول منها، وعلى أن فرنسا الحرة ستكون إلى حين انتهاء الحرب مع سورية ولبنان كحليف مع حليفه وكندً مع ندةً.

وإن هذا العمل الباهر وتلك النية العادلة ليسجلان بلسان الثناء، على أن البلاد الأردنية التي هي الجزء المتمم لسورية ولبنان التي أحرزت مكانة سامية متبعة خطة متزنة في سيرها المعقول تجاه الانتداب الفرنسي في القسم الشمالي من البلاد، ألا وهو سورية ولبنان، والتي سارت مع الانتداب البريطاني عليها بتعاون كامل، تعلن لبريطانيا العظمى وفرنسا الحرة بأنها جزء لا يتجزأ من سورية العزيزة مسجلة عدم إشراكها في العمل الذي سيبنى عليه مستقبل البلاد السورية بحزن عميق مؤكدة

عزمها على السير نحو وحدة سوريَّة واستقلالها وسيادتها المعلنة والمضمونة، راغبة مساهمتها في عملية التحرير الحاضرة وبناء مستقبل البلاد وبدون تأخر، وإنها لتعدُّ هذا الطلب مهمة قومية بنيت على أساس متين من الرغبة في الصداقة والتعاون الوثيق مع بريطانيا العظمى وفرنسا الحرة.

عمَّان ٩/٦/١٩٤١

شيخ مشايخ بني صخر: مثقال الفايز.

شيخ مشايخ البلقا: ماجد العدوان.

عضو المجلس التشريعي ورئيس غرفة تجارة: محمد صبري الطباع.

مفتي عمان: عمر لطفي.

نائب رئيس البلدية: حمدي منكو.

الصيدلى: محمد سليم الصباغ.

عضو المجلس التشريعي: سعود النابلسي.

# رسالة إلى الأمير عبد الله بن الحُسين حسول سوريَّة الكبري

بأيدي التعظيم، أخذت كتابكم المؤرخ في ٢٣ حزيران ١٩٤١، وتلوته بكل احترام. وقد رأيت أن أعرض للمقام السامي ما خطر لي في صدد ما تفضّلتم به بما يُلائم أوضاعنا الحاضرة ويحقق أماني الجميع. وبهذه المناسبة أبتدر القول بتقديم واجبات احتراماتي الخالصة أولاً، ثم أعرض لمولاي بأننا منذ لبينًا نداء المغفور له جلالة الملك حسين عملياً ونحن مؤمنون بجبادىء الوحدة السورية بوجه خاص والوحدة العربية بوجه عام. وهذا واجب قومي مقدس فرض على كل عربي أن يؤمن به، وأن يعمل على تحقيقه لافضل لنا به. وكل من لا يؤمن به فهو إما مُغرض أو جاهل. ولا بدًّ أنَّ مولاي يعلم أنني واضع النشيد الذي كأنه ميثاق الوحدة:

ف الذي لا يرضى إلا بتطوان هل يت أخر عن طلب فلسطين وشرق الأردن ولبنان؟ ولكن المهم الوصول عملياً إلى تحقيق هذا المثل الأعلى. ويظهر الآن أن الفرصة قد أصبحت سانحة لتحقيقه من الوجهة العملية. والمسألة موقوفة إلى حداً كبير على حسن التصرف في المساعي الخارجية والداخلية وحسن نوايا الحلفاء.

وقد مرّت بنا تجارب مهمة سابقة يجب أن نستفيد منها. والعاقل من يتعظ بالماضي لفائدة الحاضر. ولا ريب أن وسائط العمل موفورة لدى سموكم أكثر من أي إنسان، ولا سيما في الظروف الحاضرة.

أوَّلاً: بصفتكم ورثة العهود المقطوعة لجلالة المغفور له والدكم، خاصة بشأن سورية .

ثانياً - بصفتكم حاكماً فعلياً عى جزء مهم من سورية على أساس التحالف مع الحكومة البريطانية التي سبق لها أن وعدتكم عام ١٩٢١، بلسان رئيس وزارتها الحالي المستر تشرشل بتأسيس الكيان السوري العام بزعامتكم.

ثالثاً - بتوفر الأسباب لدى حليفتكم البريطانية في الوقت الحاضر لتحقيق وعودها السابقة بالاتفاق مع حلفائها زعماء فرنسا الحرة والولايات المتحدة ذات الأثر الفعال في السياسة العالمية.

بقي علينا أمر الشعب السوري فهذا نرى أن عودته إلى ميثاقه الأصلي الشرعي كاف في هذا الباب، وهو تبنّي قرار المؤتمر السوري التاريخي الصادر في الشرعي كاف في هذا الباب، وهو تبنّي قرار المؤتمر السوري التاريخي العام العربي ذي النجمة البيضاء، الذي لا يخفق الآن إلا في شرق الأردن، والذي حاولت بعض الدول بشتى الوسائل طية من عالم الوجود، فظل منشوراً بمعونة الله وحكمة سموكم، وأرجو الله أن يعود خفاقاً كما كان في الماضي على جميع الأقاليم السورية مرفرفاً في الوقت نفسه بجانب أخيه العلم العراقي في جو الاتحاد العربي القادم. ونحن نرى أن التشكيلات المنظمة لتحقيق المثل العليا واغتنام الفرصة السانحة أفضل من البرقيات والمضابط التي لا يقام لها وزن إلا إذا اقترنت بتوجيه ثابت وعمل منظم.

ولما كان الوقت يمر مر السحاب، ودمشق ما تزال في معزل عن بقية إخوانها من البلدان السورية، فإن دعوة المؤتمر العام في الوقت الحاضر سابقة لأوانها. ولكن من المكن في حالة إتمام المساعي الخارجية المشروعة حتى لا تُمنى المساعي الداخلية

بالفشل، أخذ البيعة العامة من بلديتم التحاقة بالوحدة التي يجب أن يعترف بها الحلفاء مقدماً ويعلنوا بياناً رسمياً بشأنها تحقيقاً لعهودهم ووعودهم السابقة لجلالة والدكم المرحوم حسين ولوعودهم الأخيرة التي تزال معلقة للشعب السوري والبلاد العربية بصورة واضحة جلية لا تحتاج إلى تأويل أو نقاش.

هذا ما رأيت أن أعرضه بدافع من إخلاص أكيد ووقوف تام على الأحوال العامة. وإني على كل حال مازلت المخلص لسموكم، والمستعد لتنفيذ أوامركم المحققة لمصلحة البلاد سيدى(١).

1981/7/

فخري البارودي

<sup>(</sup>۱) - كانت غالبية الشعب السُّوري ترفض فكرة فسورية الكبرى المقترحة تحت رعاية الأمير عبد الله ، كما كانت ترفض فكرة الهلال الخصيب ، وكان التيار السائد في الأربعينات هو التحالف مع مصر والسعودية ضد الأردن ، والعراق والأسرة الهاشمية برمتها ، بعد ما توفّي الملك فيصل ، ثم قتل ابنه الملك غازي سنة ١٩٣٩م ، وقام حكم الأمير عبد الإله العميل للإنكليز ، والذي قضت عليه ثورة ١٤ عرز سنة ١٩٥٨م .

## عريضة مقدمة إلى الجنرال كاترو(١)

فخامة الجنرال كاترو المعظم!

إن البلاد في أشد الحاجة إلى الاستقرار في هذا الظرف. وإن إسناد الحكم الى الرجال الذين تحقَّق الشعب مراراً من عدم التفاتهم إلى مصالحه (٢) يُدخل البلاد في أزمة يصعب معرفة نتائجها. إن مرور هذه الإشاعات على أفواه وآذن أبناء البلاد، ومعرفتهم بأن المراجع العليا توشك أن تضع مقدرات البلاد في يد هؤلاء الرجال الذين كانوا شؤماً على مصالح الأمة، قد أحدث ضجة في المحافل الشعبية. وليس في صالح السلطات المسؤولة في هذا الظرف العصيب أن تعود إلى تجارب جديدة ليست إلا دليلاً على الاستمرار في استهانة كرامة الشعب السوري وحقوقه.

وإذا كان في عزم السلطة الشروع في مفاوضات عتيدة لعقد المعاهدة التي ضمنها تصريح الحلفاء، فليست هناك وسيلة صالحة لهذا الغرض إلا استشارة أبناء البلاد عن طريق مجلس نيابي دستوري ينتخب انتخاباً حراً. إنها وسيلة واحدة، وكل وسيلة سواها ليست إلا إثارة للقلاقل والاضطرابات.

وفي الختام تفضلوا بقبول فائق احترامات المخلص لوطنه. دمشـق في ٧/ ٩/ ١٩٤١

فخري البارودي

<sup>(</sup>١) - جورج كاترو ١٨٧٧ -١٩٦٩ ، جنرال استعماري بارز، انضم ً إلى الجنرال دُوغول بعد انهيار فرنسة سنة ١٩٤٠م. فعينه بمنصب المفوش السامي في سوريَّة ولبنان خلفاً للجنرال دانتز.

<sup>(</sup>٢) - يشير بذلك إلى الشيخ تاج الدين الحسني، الذي فرضه الجنرال كاترو رئيساً على البلاد في أيلول سنة الا ١٩٤٦ م، ويقي كذلك حتى وفاته سنة ١٩٤٣ م.



الرئيس شكري القوتلي وحكومته ٤٤١ ا

# برنامج اقتصادي مقدَّمً إلى السلطات البريطانية في سورية

إن المسائل الاقتصادية السورية تنقسم إلى قسمين: عاجل وآجل، ولما كانت البلاد بحاجة إلى الإنتاج في جميع نواحي الحياة الزراعية والصناعية والتجارية، رأيت أن أقدم هذا التقرير عسى أن تدرسه السلطة الإنكليزية (١١). فإذا وجدت فيه فائدة أسرعت لتطبيق ما يمكنها تطبيقه من مواده المقترحة وبذلك تكسب قلوب أهل سورية وعطفهم وتقطع ألسنة الدعاة المأجورين، حيث إن الأعمال البارزة تقضي على الأقوال الفارغة. والبرنامج هو:

### المسائل العاجلة التي يجب عملُها بالسرعة هي:

١ - تأمين الأمن الداخلي ومنع تعدي البدو الرحل على المزارعين وإيقاف المتنفذين من أنصار الحكومة الذين يستمدون معونتها بالانتساب إلى حزبها عن التعدي على الضعفاء من صغار المزارعين.

٢ - تأسيس مصلحة للإنتاج من رئيس ومعاونين وكتبة بقدر الحاجة لدرس أحوال الزراعة والصناعة والتجارة وتأمين حاجات الأهلين وبعض ما يلزم للجيش لزيادة الإنتاج، وذلك بإعطاء المزارعين ما يلزمهم من بذور المحصولات الصيفية

<sup>(</sup>١) – في حزيران سنة ١٩٤١ دخلت القوات الفرنسية (الحرَّة)، والقوات البريطانية، ومن المرجح أن يكون تاريخ هذا الكتاب سنة ١٩٤٢م، والله أعلم.

كالذرة والسمسم والحمص والبطاطا، وما يلازم للجيش من بذور الخضار التي لا توجد في البلاد، على أن تؤخذ منهم بعد قطف المحاصيل، وأن تعطى البذور عيناً لا ثمناً، وأن يعطى المزارع رأساً ما يلزمه دون واسطة أي كان، خوفاً من التلاعب واستثمار الوسطاء للمزارع البسيط.

٣- إصلاح مقاسم المياه المشتركة بين القرى وتطهير منابع الأنهر والعيون
 والقنى الرومانية وتنظيفها.

النظر بأمر مياه الشرب في البلدان، وتطيهر مياه الأنهر القذرة مثل حماة التي ما زالت منذ سنين تشكو من مرض الديزنتري نظراً لتلويث مياه العاصي بالأقذار التي تنزل عليه من مجاري حمص وحماة.

٥ - تأمين مدينة حلب بمياه الشرب وتخليصها من يد الشركة الحالية التي وضعت يدها على مياه هذه البلدة، ومنعت بواسطة السلطة السابقة نهر قويق من المسيل، وحرمت أهل حلب من مياههم. وهذه قضية يجب درسها درساً دقيقاً. وإذا تمكنت السلطة من تأمين حاجة الأهلين فإنها تكسب قلوب جميع أهل الشمال.

7 - السماح لأصحاب المحاريث البخارية بجلب القطع الناقصة من فلسطين لأن كثيراً من هذه التراكتورات واقف لفقدان بعض الآلات. وهذا يسبب هبوط أجور الفلاحة بعدما صعدت في هذه المدة صعوداً فاحشاً، حيث أضحى أجرة فلاحة الدونم ثلاث ليرات ونصف ليرة سورية، بعد أن كان يتراوح بين الثمانين غرشاً والمائة غرش.

٧ - جمع جميع المتخرجين من المدارس الزراعية وإعطائهم أراضي من أملاك الدولة، وإقراضهم ما يلزمهم من البذار والآلات والحيوانات الزراعية. وبذلك يفتح للشبان العاطلين من حملة الشهادات أبواب العمل في دوائر الحكومة في الأمكنة التي يشغلها هؤلاء الزارعيون.

وتخصيص قسم منهم لتربية الدجاج وللاستحصال على البيض واللحم اللازم للجيش. وهذه الإدارة يجب أن تكون تحت إشراف مدير متخصص قادر لتأتى بالفوائد المطلوبة.

٨ - حفر آبار في الأراضي الشرقية لإرواء البدو ومواشيهم. وبذلك يفتح
 للبدو الباب للتشريق باكراً، ويخف الضغط عن المزارعين.

9 - حفر آبار في قرى حوران وغيرها من القرى التي تضطر بالصيف لنقل مياه الشرب من القرى المجاورة. وبذلك يتسنَّى للمزارعين أن ينتقلوا إلى زراعتهم في الوقت الذي ينقلون فيه المياه. ومنهم من يشي ست ساعات يقضيها بالذهاب والإياب إلى القرى المجاورة لتأمين المياه، وترتاح الماشية والحيوانات الزراعية أيضاً.

١٠ - منع المتعهدين غير السوريين من التعهد في المنطقة السورية، وحصر التعهد في كل منطقة بأهلها، فاللبنانيون في لبنان، والفلسطينيون في فلسطين، والسوريون في سورية، ريثما يتم توحيد هذه الأقطار.

۱۱ - يجب وضع برنامج لمحطات إذاعات الراديو العائدة للحلفاء لنشر تعليمات زراعية مما يلزم تعليمه للزراع، وتعيين خطباء بتجولون في القرى والمزارع للإرشاد. وتعيين خطيب ديني وآخر زراعي اجتماعي لتحرير خطب الجمعة، على أن توزع الأوقاف هذه الخطب أسبوعياً على جميع المساجد. وإذا أمكن السلطة أن تعطى لكل قرية راديو مثل ما أعطت السلطة الإنكليزية لقرى فلسطين.

#### أما المسائل الآجلة فهي:

 ١- البحث في الموسم الشتوي القادم، وما يلزم للزَّراع من البذار: حنطة وشعير، وحثهم على زيادة المزروعات بحيث يكون قدتم تحضير الأراضي وفلحها.

٢ - إحضار آلات زراعية وإعطائها للمقصرين بالفلاحة مقابل أجرة تؤخذ منهم من المحصول.

٣ - استجلاب موتورات وبيعها لأصحاب الأراضي الواسعة التي ليس فيها مياه تكفيها، وبذلك يمكن استحصال موارد كثيرة، لأن التجارب أثبتت أن الزراع المثرين الذين تمكنوا من شراء هذه الموتورات استفادوا منها وبإمكان إدارة المنتوجات بيع هذه الموتورات بأسعار معتدلة مقسطة.

٤ - جلب أوائل صناعية وبيعها للأهلين أصحاب الصناعة، مثل المغازل ومعامل الورق المسامير وما إلى ذلك مما هو مفقود، لتتمكن سورية من إنتاج بعض ما يلزمها مدة هذه الحرب، لأن أسعار بعض الحاجيات المفقودة صعر عشرة أضعاف ما كان عليه قبل الحرب.

هذه الأعمال وأمثالها تقطع ألسنة الدعاة المأجورين، وتقرّب الأهلين من الحلفاء، وتحبّبهم فيهم، ولا تعود السلطة بحاجة إلى نشر هذه الإعلانات التي نراها معلقة في الأسواق والمحلات العامة التي لم تأت بأقل فائدة. بل بالعكس إنها تكلف مصارف باهظة بالإمكان صرفها في مسائل نافعة ومتى طبّق هذا البرنامج تنشر الرسوم اللازمة عنه «فتسد حلق» المتبجّدين من الدعاة.

أما قضية الإعاشة فعلى السلطة تعمُّدها بوضع مستشارين من أهل الخبرة والضرب على أيدي رجال الحكومة الذين يتداخلون بالإعاشة لمساعدة أنصارهم عن يمت للى حزب الحكومة .

هذا ما رأيت أن أقوله الآن. وإذا بدالي شيء فيما بعد فسأتقدم فيه حالاً. والله الموفق إلى ما فيه الخير العام.

#### ملاحظــة:

إن الأعمال التي تقوم بها السلطة بتشغيل العمال هي حريَّة بكل تقدير، والأهلون جميعهم مسرورن منها، ولولاها لكانت الأزمة الاقتصادية تفاقمت في البلاد ولا يعلم إلا الله ماذا كانت تجرُّ وراءها من الويلات.

#### ملاحظية خاصة:

ولي ملاحظة خاصة، وهي أن بعض الرجال والشبان السوريين المتهمين بتهم سياسية، وهم إلى اليوم يعانون أنواع العذاب في السجون، ذهبوا ضحية وشاية أخصامهم. فإذا كانوا حقيقة مجرمين فيجب أن يحاكموا أمام محاكم عادلة، والحكم الذي يصدر عليهم يُقبل. وأما أن يتركوا بالعذاب أشهراً انتقاماً فهذا مما يسيء إلى سمعة السلطة. وإذا كان هناك خوف من بعضهم، والشبهة تدور حولهم وليس عليهم دليل فبإمكان السلطة وضعهم في مكان خاص تؤمن فيه راحتهم ويعطون مصروفهم اللازم حتى تنجلي الحرب. وبهذا لا يترك للدعاة مجال للعمل.

فخري البارودي

## دار رعاية الأيتام صاحب الدولة وزير الداخلية السورية المعظم<sup>(۱)</sup>

يتشرف مقدمه فخري البارودي بعرض ما يلي:

لقد تأسست في دمشق جمعية تسمى (جمعية دار رعاية الأيتام)، وقد أولتني شرف رئاستها وغثيلها. فلذا أتقدم إلى دولتكم بنظامها الأساسي والداخلي مع استدعائي هذا طالباً التكرم بتصديقه وإعطائنا الرخصة الرسمية حسب الأصول، سيدي.

دمشق فی ۸/ ۱/ ۱۹٤٥

الرئيس فخري البارودي<sup>(۲)</sup>

(١) – لطفى الحفّار.

(٢) – الملف ٨٤ ٨٢٧.

### النظام الداخلي

١- تؤلف في دمشق جمعية باسم (جمعية دار رعاية الأيتام).

٢ - غاية هذه الجمعية إيواء وإطعام وإكساء الأولاد الأيتام المتشردين
 وتعليمهم صنعة يدوية حسب استعداد كل منهم وميله.

٣ - مركز هذه الجمعية مدينة دمشق في البناء المعروف بالعمرية الواقع
 بالقرب من ضريح (الشيخ عبد الغني) بالصالحية .

### نظامها الداخلي

۱ - تقوم على إدارة هذه الجمعية والإشراف على مؤسستها لجنة تؤلف من الني عشر شنخصاً، تؤلف للمرة الأولى من السادة:

الرئيــس: فخري البارودي.

أمين السر: المحامي رياض العابد.

الخازن: عارف اللحام.

مساعد أمين السر: المحامي عبد الهادي الزركلي.

مساعد الخازن: خيري الدالاتي.

نائب الرئيسس: السيد رشدى البعلبكي.

ومن السادة الأعضاء: عوض العامري، عبد الرزاق ملص، عزة الطباع، أنور الدسوقي، عبد الرحمن المارديني، ياسين الجابي.

٢- مدة هذه اللجنة ثلاث سنوات عدا الرئيس فتستمر مدة رئاسته خمس
 سنوات .

٣ - تُنتخب هذه اللجنة من قبل الهيئة العامة للجمعية، وهذه الهيئة مؤلفة من كل رجل تبرَّع لها أو ساعدها في مهمتها. وهذه الهيئة العامة لا تدعى إلا مرة واحدة في كل سنة، وأعضاؤها مبيَّنة أسماؤهم حسبما ذُكر في سجل الجمعية المالي المحفوظ لدى الخازن.

٤ - مورد الجمعية هي التبرعات التي تجود بها أكف المحسنين.

٥- كل ما يدخل إلى صندوق الجمعية يعطى به وصل يوقع عليه الرئيس
 والخازن.

أموال الجمعية في المصرف العربي بدمشق، ولا يجوز أن يبقى بين يدي الجميعة أكثر من ألف ليرة سورية توضع لأمر الرئيس آمر الصرف لدى الخازن.

٧ - تصدر الجمعية في رأس كل سنة بياناً مفصلاً عن أعمالها ومواردها ونفقاتها يتلوه الرئيس أو أمين السر في اجتماع الهيئة العامة السنوي ثم يطبع وتسلم إلى كل عضو نسخة عنه.

٨- الرئيس يوقع باسم الجمعية، ويمثّلها في كل ما يقتضيه تمثيلها عند اللزوم
 باعتبارها شخصاً حكمياً.

٩ - إذا استقال أو توفي أحد من أعضاء الجمعية لا سمع الله فللرئيس الحق بتسمية من يقوم مقامه، على أن يعلم المراجع المختصة بذلك.

١٠ - إذا حُلَّت هذه الجمعية بقرار إجماعي من لجنتها، فجميع مخلفاتها تصبح تحت تصرف الرئيس، على أن يهبها هو بدوره إلى الجهة الخيرية التي يراها.

أمين السر رياض العابد دمشــق في ٥/ ١/ ١٩٤٥

## حضرة الفاضل(١)

تحية وسلاما!

وبعد كنت اجتمعت إلى أحد إخوانكم في عاليه، وتذاكرنا بشأن ملجأ الأحداث المشردين، وأنا ساع لإحضار ستين سريراً، مع الفرشات ولوازم هذه المؤسسة. وإني إلى الآن قد قمت بجمع قسم كبير من حاجيات المعهد، وبقي علينا أربعون فراشاً، وأربعون لحافاً، وأربعون مخدة.

فأرجو أن تتفضلوا بما تجود به أنفسكم من هذه الكمية.

وقد أتيت بهذا الكتاب راجياً الإسراع بذلك، بحيث أننا نسعى لفتح المؤسسة قبيل عيد الفطر.

والله أرجو أن يجزيكم عن هؤلاء المساكين خير الجزاء.

دمشق ١٣ أيلول ١٩٤٤

المخل*ص* فخري البارودي

.٧٢٧ /٨٤ – (١)

### حضرة الفاضل شبلي بك بشارات حفظه الله(١)!

تحية وسلاماً!

وبعد كنت أخبرتكم يوم اجتماعنا في عاليه أني قائم بتأسيس ملجأ للأحداث المشردين. وأنا ساع لإحضار ستين سريراً مع الفَرُشات ولوازم المؤسسة. وطلبت إليكم التفضلُّ بأن تتبرعوا بستين شوكة، وستين ملعقة، وستين سكين، وستين كأس ماء، ومئة وعشرين صحن سفرة، مع ستين صحن شوربة، من الأنواع التي لا تُكسر إذا وقعت إلى الأرض.

وقد وعدتموني بأنكم ستحضرون ذلك من القدس. وقد أتيت بهذ الكتاب مذكراً إياكم راجياً الإسراع بجلب ما ذُكر بحيث أننا نسعى لفتح المؤسسة قبيل عيد الفطر.

والله أرجو أن يجزيكم عن هؤلاء المساكين خير الجزاء، سيدي.

دمشــق ١٣ أيلــول ١٩٤٤

المخلص فخري البارودي

.۷۲٦/۱٤-(۱)

## مصير داررعاية الأيتام<sup>(۱)</sup>

يعلم الشعب الكريم أنني منذ أدركت رسالتي في هذه الحياة قد نذرت نفسي للنهوض بأمتي وإعلاء شأن وطني، ولعل أكثر عقلاء الأمة ونبلائها لا يزالون يذكرون بشيء من التقدير والاهتمام تلك المساريع العمرانية التي أنشاتها أو ساهمت في إنشائها، مدفوعاً بوحي تلك الرسالة المتمكنة في أعماق نفسي. فأفنيت معظم ما لدي من ثروة، وبذلت كل ما أستطيعه من جهد في سبيل هذه الغايات الوطنية العامة الممتازة.

ولعلَّ كثيرين من أبناء الوطن لا يزالون يذكرون ذلك المشروع القريب الذي قمت بإنشائه إثر عودتي من منفاي وتشردي (٢)، ويتساءلون فيما بينهم وبين أنفسهم عن سبب عدم تحققه وظهوره حتى الآن (٣).

وسواء كان السبب في تأخر ظهور هذا المشروع من صنع أناس معدودين أم كان نتيجة من نتائج عدم استعداد الأمة للمساهمة في الأعمال العامة الخيرية، أم كان بتأثير هذين الأمرين معاً فمن حق الأمة علي وقد طرأ على سير المشروع ما جعل زمن تحققه وظهوره قريباً جداً، أن أذيع كلمة في هذا الموضوع أوضح فيها حقيقة غايته المتوخاة وكيفية عملنا لتحقيق هذه الغاية.

عدت من منفاي وفي نفسي رغبة ملحة جارفة، وميل كلي شديد لتعويض الأمة عن بعض ما تراكم لها في عنقي من خدمات خلال هذه المدة التي عشت فيها سعيداً بعيداً عن وطنى. وكنت منذ زمن بعيد أفكر في إيجاد وسيلة ما لإنقاذ مئات

<sup>.</sup> OYO /AE -(1)

<sup>(</sup>٢) – يعني التجاءه إلى الأردن بين ١٩٣٩ – و١٩٤١ كما هو معروف.

<sup>(</sup>٣) - يقصد دار رعاية الأيتام، والرسالة في حدود سنة ١٩٤٤م.

الأطفال المشردين الذين لا عائل لهم ولا نصير. وقد لاحظت عند عودتي عشرات هؤلاء المساكين يطوفون في أزقة المدينة وشوارعها، وفي وجوههم علامات ظاهرة لمرض الزهري المتسلط عليهم. وعلمت أن الشرطة في حيرة شديدة من أمر هؤلاء المساكين. فتضافرت رغبتي في العمل مع عطفي القديم على هؤلاء الأطفال. وساهمت رؤيتي لهم وهم في هذه الحالة البائسة المؤلمة على وضع أسس المشروع الذي أنا الآن في صدد بحثه، ألا وهو مشروع دار رعاية الأيتام.

اتجهت مساعي بادىء ذي بدء نحو الحكومة بغية إقناعها بضرورة تبني هذا المشروع وقيامها بإنشائه. ولما وجدت بطء الحكومة وانشغالها في أمور ثانية أخرى، أخذت على عاتقي القيام بهذا العمل معتمداً على جهودي ومالي من جهة، وعلى نيل المحسنين من أغنياء الأمة ورجالاتها الطيبين. وقد استطعت بعد جهد ولأي أن أحصل من الأوقاف على بقايا مدرسة خربة مهدمة (١)، قررت عصولي عليها فاتحة خير الدار التي تأوي أولتك الصبية المرضى المساكين. واعتبرت حصولي عليها فاتحة خير وبشير فرح.

وقد أعلنت الأوقاف عن استعدادها لمشاركتي في إعادة بناء الدار وترميمها. وكانت مساهمتها هذه أيضاً من المقدمات التي دفعتني إلى المضي في مشروعي. فبادرت إلى أهل الإحسان والأغنياء من أبناء الأمة أطلب برهم وعطفهم على هؤلاء الأطفال المشردين. فساهم بعضهم وامتنع الآخرون. ولا يزال قسم ثالث منهم يمنونا بالوعود ويؤخرونا في الإكثار من المواعيد. وكنا منذ بدأنا في جمع التبرعات قد باشرنا في ترميم الدار وتهيئة لوازمها. فشيدنا وأصلحنا من الغرف ما بلغ عدده ٢٢ غرفة. واشترينا من الأغراض واللوازم ما أتى ثمنه مع الأموال التي بذلت على ترميم وإصلاح الدار على كل ما جمعناه من مال المحسنين والأغنياء. وبتنا نترقب إحسان الأخرين، ونسعى لاستدرار عطفهم بكل ما لدينا من طرق

<sup>(</sup>١) - هي المدرسة العمرية في الصحالحية، بنيت في عهد نور الدين سنة ٥٥٥ هـ، وتهدمت في مطلع هذا القرن، ويجري حالياً بناؤها من جديد.

ووسائل لإكمال ما بدأناه، حتى داخلنا اليأس من إمكان الحصول على شيء منهم. وبالتالي بتنا نعتقد أن كل ما بذلناه من جهود وتضحيات مهددة بالضياع. وقد لاقينا من بعض الناس محاولات لقتل هذا المشروع عمَّا جعلنا نعتقد اعتقاداً جازماً أن أمتنا لم تتعود بعد أن تقوم بمشاريع جمعية خيرية، وأن الاتكال على أغنياء شعورهم الاجتماعي لا يزال بحاجة إلى كثير من التهذيب لا يساعد أبداً على نجاح مشروع خيري كهذا المشروع.

وخشية توقف المشروع أو القضاء عليه تفاوضت مع مدير شرطة سورية الأستاذ عارف النكدي(١)، وأقنعته بضرورة وضعه تحت رعايته وإشرافه. وقد تم تسليمه البناء واللوازم التي اشتريناها مما جمعناه من مال خلال هذا اليوم المنصرم. ولا أزال على أتم الاستعداد لبذل كل ما يطلب مني، إن في الحال أو الاستقبال في سبيل إنقاذ أولئك الأطفال الأيتام المساكين من غوائل الفقر والمرض والتشرقُد.

وها أنا أثبت للشعب الكريم في ذيل هذه الكلمة قائمتين: الأولى بالمبالغ التي جمعناها وأسماء المتبرعين. والشانية بالمبالغ التي صرفناها والحاجات التي اشتريناها، ليكون الشعب حاكم عدل بيننا وبين كل مغرض أثيم، وليظل هذا العمل درساً وتجربة وعبرة للأجيال الصاعدة. يتعلمون منه كيف يعملون لتهذيب الشعور الإنساني العام في أمتهم. وكيف يجاهدون في سبيل الأمة، ويبذلون من أجلها الغالي والرخيص، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم، والله لا يضيع أجر المحسنين.

<sup>(</sup>١) - عارف بن أمين النكدي، لبناني المولد والوفاة ومن أعيان الدروز في الشوف، تولى سنة ١٩٤٦ رياسة مجلس الشورى، توفى سنة ١٩٧٥ عن ٨٣ عاماً.

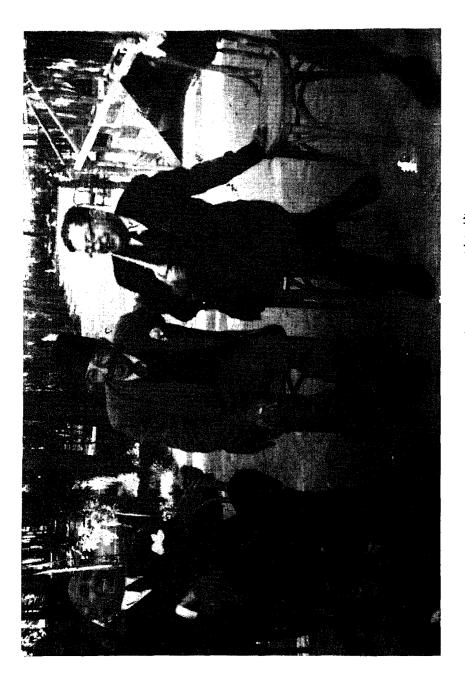

سعد الله الجايري وفخري البارودي، ونصوح بابيل ۱۹۶۷

### ملحمةُ ٢٩ أيّـار الخالــدة<sup>(١)</sup>

لقد ضربت دمشق فبرهنت فرنسا على بربريتها. وقدم الشعب السوري درساً قاسياً للاستعمار في الثبات والشجاعة والتضحية والمروءة. وحيث أنني كنت وقت الضرب في معمان المعركة أرى من واجبي أن أرفع تقريراً لمعاليكم (٢) أسرد فيه بعض ما وقع لي في الليلة التاسعة والعشرين من أبار ١٩٤٥ معتذراً عن تأخري لانهماكي بجمع المنهوبات وغيرها من الأمور، راجياً مطالعة تقريري هذا بدقة، ومقترحاً بوجوب مكافأة أولئك الشباب الذين كانوا يخاطرون بأرواحهم لإغاثة الجرحى ونقل القتلى، إلى غير ذلك من الأعمال الإنسانية. ويحق للأمة جمعاء أن تفتخر بمثل هؤلاء الأبطال الذين قدموا أنفسهم رخيصة على مذبح هذا الوطن المفدى. كما يجدر بالحكومة أن تكافىء كل من ساهم في تلك المعركة التاريخية وقدم خدماته الإنسانية كل بحسب عمله ومقامه.

لقد بدأ ضرب القلعة حيث كنت فيها في الساعة السابعة تماماً (٢). وقد كنت أقوم بإدارة إعاشة الجنود. وكان بمساعدتي بعض الشباب المتطوعين في الدرك الذين قاموا كمساعدين لإسعاف الجرحى ونقل القتلى تحت إشراف الدكتور المرحوم الشهيد مسلم البارودي (١٤)، الذي لم يفارقني حتى لفظ أنفاسه الأخيرة. وقد بقي

<sup>.</sup> ٨٥٨ /٨٥ - (١)

<sup>(</sup>٢) – الخطاب موجعه إلى وزير الداخلية لطفي الحفار.

<sup>(</sup>٣) - مساءً، مع غروب الشمس.

<sup>(</sup>٤) - أقيم له نصب في ساحة الحجاز، وأطلق اسمه على شارع المشفى الوطني.

أولئك المتطوعون معي إلى أن وقف الضرب. وكنا نرسل الجرحى إلى المستشفيات. وقد نقلنا ما تبقى منهم - وعددهم سبعة - إلى المستشفى الإنكليزي<sup>(۱)</sup> في حي القصاع. وهناك ظل المتطوعون معي يقومون بخدمة الجرحى وجلب الأدوات الطبية حتى الصباح، حيث لم تكتحل عيونهم بالنوم طوال أربع وعشرين ساعة.

وحين وصولي إلى المستشفى الإنكليزي وجدت أسلاك الكهرباء مقطوعة فأرسلت بعض شباب الحي إلى الكنائس حيث أحضروا الشموع. وأجريت جميع العمليات في تلك الليلة على ضوئها. كما أنني أرسلت بعض شباب كشاف القديس جاورجيوس، فأحضروا الأطباء المسرودة أسماؤهم في ذيل هذا التقرير. وقد بقى هؤلاء الأطباء حتى انتهت جميع العمليات.

وقد كانت فرقة الكشاف تساعدني أمام المستشفى لتحول دون دخول الأهلين. ومن ثَمَّ استصرخت حميَّة حي القصاع لفتح مستشفيات الإسعاف الجرحي الذين كانوا يأتون بلا انقطاع من القلعة والسجن والأحياء.

وقد بادر السيد فؤاد الترك، مدير نادي أبولون اليوناني لفتح أبواب النادي وجعله تحت تصرفي، واستصرخت حمية الأهلين. فبادرت نساء الحي وفتياته وشبابه وكهوله بنقل الفرش ولوازم المستشفى من دورهم وعلى رؤوسهم. ولم يض نصف ساعة حتى تهياً لنا مستشفى يستوعب خمسين جريحاً. ومن ثم حذا النادي الكاثوليكي في حي القصاع حذو نادي أبولون. وفرشه الأهلون فتحول إلى مستشفى. كما أنه تطوعت عشرون فتاة من الحي، وبقين يعملن تحت أيدي الأطباء حتى انتهت جميع العمليات، ونقل الجرحى، كل إلى منزله أو إلى المستشفيات.

وكان السائق الدركي السيد محمود المدلّل، من حي الشاغور، يقوم بنقل الجرحى. وبينما كنا ننقل ما تبقى منهم، ونحن على جسر الزرابلية، أصيب الدركي المذكور برصاصة في صدره. غير أنه ثابر على السير بنا حتى أوصلنا إلى المستشفى. وهناك أخبرني أنه مُصاب. ومع أني كنت لاحظت خللاً وعدم توازن

<sup>(</sup>١) - مشفى الزهراوي اليوم، بني سنة ١٨٩٩م وعرُّف باسم المشفى الإسكتلندي.

في سير السيارة وسألته عن سبب ذلك، فأجابني بأنه تعب، ولم يخبرني بالإصابة حتى أنهى مهمته الإنسانية خوفاً علينا من الاضطراب.

كما أن هناك الدركي السائق إبراهيم الخوري، جرح في اللحظة التي أصيب بها الدكتور البارودي. وهناك سائق سيارة دركي أجهل هويته ترك سيارته في الحال وولّى هارياً، فتطوع الدركي عدنان النجار واستلم هذه السيارة من تلقاء نفسه ودون أمر سابق. وبقي يعمل معنا حتى نهاية ذلك اليوم. وهناك أشخاص آخرون أبلوا بلاء حسنا ربّان تلك المعركة. ولذلك أرى من واجبي أن أسرد لمعاليكم أسماء الجميع. راجياً التكرم بإعطائي أوسمة لهم تتناسب ودرجة كل منهم حسب مقام الشخص.

السادة الأطباء:

أحمد بك قدري الذي أشرف على الأعمال طوال الليل وحتى انتهاء العمليات.

الشهيد مسلم البارودي، الدكتور توماس، طبيب المستشفى الإنكليزي، الدكتورة مرغريت عقيلة الدكتور توماس، الدكتور وليم نخمن، الدكتور يوسف لويس، الدكتور إدوار طرزي، الدكتور حنين سياج، الدكتور إيلي نعمان، الدكتور حنين شنشارة، الدكتور يوسف حاتم، الدكتور أنجلوس كوسا أوغلي، الدكتور قيوجي، الرئيسة في المستشفى الإنكليزي مودي استيوارت، وكيل المستشفى مرشد علون، كافة عمرضات وعمرضى المستشفى الإنكليزي.

من تلامذة معهد الطب:

السادة: إميل لطفي، روفائيل حنا، جورج عبود، عبد اللطيف هنيدي.

المتطوعون:

· السادة: مصطفى البارودي، بهجة العلبي، محمَّد دلول، فوزي سكر، خالد الطباع، جورج عبدو، موفق الشرع، عبد الخالق وفيق الحلبي الذي ذهب

تحت النار فدائياً لإنقاذ السجناء، وقام بإطعام المجروحين، ولم يذق طعم النوم مدة أربع وعشرين ساعة.

نائب الزعيم السيد هرانت(١)، الجندي فؤاد البارافي سائق دراجة نارية، الجندي زهر الدين فخر الدين، العريف حسن قصقص.

هذا بعض ما وقع لي وما استلفت أنظاري إبان تلك المعركة التي كانت فحصاً قاسياً لهذه الأمة، فخرجت منها مرفوعة الرأس ناصعة الجبين. وها إنني أختم تقريري هذا راجياً لهذه الأمة نوال ثمرات جهادها كاملة غير منقوصة تحت ظل حكومتنا الرشيدة التي برهنت في أشد الساعات حراجة على صدق عزيتها وقوة إيمانها وحسن إدارتها. كما أنها سوف لن تنسى كل من أحسن وجاهد. وأنا واثق من أنها ستجعل من هؤلاء رمزاً للعزة والكرامة ومثالاً يُحتذى في التضحية والإخلاص، ودمتم (٢).

دمشــق في ١١ رجب ١٣٦٤ ، الموافق ٢١ حزيران ١٩٤٥ .

القسائد

محمد فخري البارودي(٣)

(١) – قائد الدرك السوري.

<sup>(</sup>٢) - استمرّت المعارك والقصف حتى مساء ٣١ أيار، وكانت مُحصّلتها كما يلي:

<sup>–</sup> ۲۰۰ قتیل

<sup>-</sup> ٥٠٠ جراحهم خطيرة

<sup>-</sup> ۱۰۱۰ جراجهم خفيفة

<sup>-</sup> ١٢٠ دركي في حكم المفقودين

انظر: نصوح بابيل: صحافة وسياسة صفحة ٢٠٤-٢١٦.

<sup>(</sup>٣) - أُصيبُ البارودي نفسه بشظيَّة في رقبته عندما كان في القعلة ، ويقي أثرها واضحاً حتى وفاته .

## بطل قرية الضمير يوم ٨ حزيران سنة ١٩٤٥م<sup>(١)</sup>

بطولة غامضة أريد إماطة النقاب عنها بعد مرور أربعة عشر عاماً ونصف.

سيدي هل تعلم من الذي قتل قائد الهجانة الإفرنسي وأعوانه من الإفرنسين في بلدة الضمير في يوم الجمعة بالساعة السادسة والنصف في الثامن من شهر حزيران عام ١٩٤٥؟

سيدي اكلا لا تعلم. أما الآن فأريد كشف اللثام عن الذي قام بهذا العمل القيم، والذي يفتخر به كل عربي.

سيدي إن الذي قتل ذاك الإفرنسي هو من مواطنيك، وهو عربي الأصل من بلدة لم تدنّس تربتها الطاهرة قدم أي أجنبي، ولم يُخيّم بها أي مستعمر سواء في عهد الأتراك أو الإفرنسيين، ولم يطرأ على عروبتها أية شائبة لهذا التاريخ، والله الحمد، هي القريتين.

وبعد، إنه من مواليد دمشق ١٩٢٠ ميدان فوقاني- ساحة سخانة .

وقبل انتسابه لسلك الهجانة كان يتعاطى التهريب الشريف، مثل تهريب الجوخ والحرير وحجار القداحات والتنباك العجمي من شرق الأردن إلى دمشق. ولم يتعاط تهريب المخدرات طيلة حياته ولله الحمد.

<sup>(</sup>١) - ملف ٨٤/ ٨٢، والرسالةُ موَّجهة إلى الرئيس شكري القوتلي عن طريق فخري البارودي.

في عام ١٩٤٣ بينما كان مهرباً لثمانية طرود من التنباك العجمي محملة على جملين، آتياً بها من إربد شرق الأردن في الليالي المظلمة، حتى وصل بهما قرب مدينته دمشق ما بين بلدة العادلية وبلدة حجيرة، وإذ بكمين من رجال الدرك والميرة، ما يُنيف عددهم على خمسة عشر مسلحاً شاهرين السلاح ومحتاطين به من كل مكان، وليس له أي منفذ أو مفر، وخاصة من تسليط المصباح الكهربائي الكبير والمتحرك الذي يتغذى من السيارة، عندئذ استسلم للقدر. ثم حملت هذه البضاعة بالسيّارة وسيّرت الجمال صحبة اثنين من رجال الدرك إلى قلعة الدرك.

وفي اليوم الثاني سيق هذا المهرب إلى المحكمة الأجنبية في بناية العابد، التي يرأسها السيد إلياس دمر. وعندما تحررت يداه من الجامعة الحديدية فرّ من المحكمة الأجنبية رغم ما بها من الموظفين، ورغم رجال الدرك. ولم يبق له أثر سوى هويته المدنية التي بقيت مع رجال الدرك. ومن هناك ذهب إلى الحدود السورية الأردنية لتعاطي التجارة الحرة ما بين عشيرة السردية (۱)، وبقي حتى أواخر عام ١٩٤٤. وكانت هذه الحياة قاسية بالنسبة له. ثم توسط الشيخ سعود بن فواز رئيس عشيرة السردية، والذي كان نائباً في ذاك الزمن، مع السيد نوري الإيبش الذي كان مديراً للعشائر السورية، وسجل له هوية عشائرية وأتى بها دمشق وهو يرتدي الذي البداوي حيث إنه يجيد اللغة البداوية.

ثم سأله: هل تريد أن أوظفك بسلك الهجانة، فشكره على جميل صنّعه. فقال له السيد سعود: لا شكر على واجب، أنت مثل الدخيل عندنا، وواجبي أن أخدمك.

ومن ثم لقد طلب مني المستشار (منكرة) أي مستشار دوما، من بعض أفراد عشيرتنا، عشيرتنا لكي نعينُهم في سلك الهجانة. واليوم أنت أصبحت من أفراد عشيرتنا، وأنا أعزك يا فلان ولك عندي منزلة. فشكره وقال له: دعني أفكر في الموضوع.

<sup>(</sup>١) - تنسب إلى بني صخر في الأردن، وتقسم إلى فرقتين: العون والكليب.

ومن حينها ذهب لعند الشيخ أحمد الحارون (١١) الشيخ الجليل، وزاره وشاوره في الموضوع لكونه يعتقد أن الخدمة لدى الأجنبي لا يقرها الشرع الإسلامي، علماً بأن هذا الشخص متدين ولكنه مضطر. وقال عز وجل: ﴿فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه﴾(٢). فقال له فضيلة الشيخ: ادخل بهذا السلك واتق الله.

ثم عاد من زيارة فضيلة الشيخ وقال للسيد سعود بن فواز: قررت أن أدخل بهذا السلك وتوكلت على الله، ثم دخل بسلك الهجانة بهوية عشائرية من عشيرة السرديَّة بتاريخ ١٩٤٤/١٢/١ ، ولا أحد يعرف أنه مدني أو حضري، بل يعرفونه بدوياً من عشيرة السردية.

في شهر نيسان عام ١٩٤٥ طلبت الحكومة السورية من الحكومة الإفرنسية تسليمها الجيش. فأبت الحكومة الإفرنسية ذلك. ثم أعلنت الحكومة السورية نداء لأبناء وطنها الموجودين في الجيش ليلتحقوا في صفوف رجال الأمن السوري، وإلآ فسيحرمون من الجنسية السورية. وكانت النار تتأجج بنفسه لالتحاقه في صفوف إخوانه وأبناء وطنه. ولكنه كان يخشى أن ينكشف أمره لأنه محكوم لدى المحكمة الأجنبية، وكما أنه داخل بسلك الهجانة بصورة غير مشروعة.

وفي أواخر شهر أيار ١٩٤٥، عندما اعتدى الإفرنسيون على مدينة دمشق التي هي مسقط رأسه وبها أهله وأقاربه، كاديختنق من الغيظ، وخاصة لما شاهد ألسنة النار تندلع من دمشق. ولكنه كتم غيظه وسعى بأن يذهب لدمشق لكي يفر من هناك. وفعلاً ذهب بحجة سُخرة لجلب بعض الذخيرة من المزة. وهنا شاهد ما شاهد من المنظر الرهيب الذي تقشعر له الأبدان، كأن دمشق خالية من السكان. ومر على قيادة الهجانة بدمشق التي كانت بجانب المشتل الزراعي، وسمع عن

 <sup>(</sup>١) - الشيخ أحمد بن محمد الحارون، ولد في الصالحية سنة ١٩٠٠ وعمل بقطع الحجارة، وشارك في
الثورة السورية، التحق بعلماء الشام في عصره وطارت شهرته العلمية في الآفاق، وكان يشفي المرضى
بإذن الله، وكراماته كثيرة توفي سنة ١٩٦٢ ودكن بوصيَّة بجوار الشيخ رسلان.

انظر تاريخ علماء دمشق، مُطيع الحافظ ٢/ ٧٥٣ - ٧٦٢.

<sup>(</sup>٢) – الآية ١٧٣ من سورة البقرة .

اعتداء الإفرنسيين على حرمة البرلمان، وعن نهبهم لمحلات التجارة، وعن اشتراك قائد الهجانة وفئته، وعن نهبهم المشتل الزراعي وسجادة البرلمان. وسمع عن تردُّد صوت بعض السنغال والإفرنسيين عندما مرَّ بجانبهم بقولهم: Vive Morow (١).

وعندما تدخل الإنكليز أتى الجنرال إليفا روجه لعند قائد الهجانة مورو واجتمع به وبالكولونيل علاء الدين. وعندما شاهدهم أراد قتلهم جميعاً بقنبلة يدوية وببندقيته. فمنعه عريف من أهالي القريتين حين شاهد انفعاله. وقال له: ماذا تريد أن تعمل؟ فأجابه: أريد قتل الجميع. فقال له: تريد قتلنا جميعاً؟ يجب أن تصبر وتربط جأشك خوفاً من كارثة عظيمة نقع بها.

ثم ذهب قائد الهجّانة وفئته في مساء ذاك اليوم إلى بلدة الضمير، حيث كانت متمركزة بها سرية البادية الثالثة المؤلفة من ٥٦٠ عنصراً كان تعدادها. وفي الصباح اجتمع العسكريون في الاجتماع الصباحي، وتقدم السلاح إلى قائد الهجانة وألقى خطاباً تحريضياً هاجم به السوريين والإنكليز، وقال: سنحتل سورية من جديد رغماً عن الإنكليز. علماً بأن ألمانيا دخلت باريس في عام ١٩٤٠ وأخر جناهم رغماً. والآن آت إلينا ٣ ديفزيون (٢) وسنحتلها. وكان المترجم لهذا الخطاب الجندي الأول متعب بنوره، الذي هو الآن برتبة مساعد أول في الجيش الأول بسرية الميرة واللوازم.

ثم أراد جمع قطعات الهجانة الذين كانوا في دير الزور والضمير جميعهم في تدمر، سرية البادية الأولى، لجعلها نقطة انطلاق:

- إن تعداد الهجانة في ذاك الزمن كان ما ينيف على ١٨٠٠ مسلح، وهي مزودة بأحدث الأسلحة، كمثل المدرعة (أي البلاندات)، والشنارات المزودة بالرشاشات، والرشيشيات، والمدافع ٣٧م.

<sup>(</sup>١) - يحيا مورو.

<sup>(</sup>Y) - Divisions أي فرق عسكرية.

ثم أراد بث الفوضى بين رجال العشائر، فكان يجتمع برؤساء العشائر بصورة خفية. وكان الشيخ خلف النعير ساعده الأيمن باجتماعه مع رؤساء العشائر.

أما العسكريون فكانوا بوضع حجز شديد، وممنوع عليهم التجمعات أو الاجتماع بشخص آخر. وكل عسكري يجب أن يكون موجوداً في المكان المعين له، ومتجها إلى الجهة المحددة إليه. وعندما يحدث إطلاق نار فكل عسكري يطلق النار على الاتجاه المحدد له.

ويعود حديثنا عن هذا الجندي المجهول. عندما سمع خطاب هذا القائد أخذته عناية إلهية وعزة عربية، وأخذه حال كأنه في حلقة ذكر الله. وفي عصر ذاك النهار اجتمع برجل برتبة رقيب بدون سابق معرفة، وكأنه على موعد به مع القدر ولله الحمد. ثم تعاهدا وتحالفا. فقال للرقيب: هل يمكنك أن تحمي ظهري لكي أنتقم لشعبي وأمتي ووطني من هذا المستعمر الظالم الغاشم؟ فقال له الرقيب: ابشر وافعل ما بدا لك.

وفي مساء يوم الخميس الواقع بتاريخ ٧/ ٦/ ١٩٤٥ حاولا فلم يوفقا، وبقيا ساهرين حتى الصباح وهما يتحدثان عن تنفيذ الخطة. وهما بأثناء الحديث وإذ يمرُّ أحد ضباط الصف من الإفرنسيين. وهنا يتم تنفيذ الخطة بعون الله.

ولما مرّ هذا الافرنسي بجانبهما ووجّه إليهما الأسئلة بقوله: ما في مبسوط. قالا له: نو ما في مبسوط. فترعّدهما. ولما سمعا ترعّده أطلقا عليه النار فقتل في الحال. ولما سمع رئيس الكتيبة المدعو Sptile صوت الرصاص أراد الاستفهام، فكانا له بالمرصاد فأطلقا عليه الرصاص، فأصيب ودخل على القائد مورو، حيث كانا يقطنان سوية في دار واحدة، والدم ينزف منه، فخرج الكمندان من الدار، ونادى بأعلى صوته ليوتنان فهد، فأجابه: ماذا تريد يا سيدي؟ فقال له: ماذا حصل؟ فقال له: لا أعلم شيئاً يا سيدي.

وفعلاً كان لا يعلم شيئاً. وكان الرجل الشامي له بالمرصاد، وهو لا يبعد عنه أكثر من خمسة عشر متراً.

فصاح به: يا مورو، هل تعلم شيئاً عن ضحايا البرلمان؟ ثم أطلق عليه الرصاص بعد أن استعان عليه بالعلي الديان. وإذ بالرصاص والله - يشيله شيلاً إلى الأعلى، ويطرش دمه من أعلى عضادة باب الدار من الجهة اليمنى إلى أسفله ويلقي به إلى الأرض، ويكشف الله عورته. ثم اقترب منه وأطلق عليه طلقتين في صدره من بندقيته الخاصة.

ويعود حديثنا عن ليوتنان فهد الفهد الذي صار يضرب كفاً على كف من شدة الزعل. فقال له هذا الجندي: اذهب وإلا ألحقتك به. أما أنت فهل نسيت دورك في البرلمان؟ وأخذك سجادته؟ والله لو لم تكن عربياً لألحقتك به.

أما العسكريون الموجودون في الثكنة، والذين يطلقون النار على الاتجاه المحدّد لهم، فهم لا يعلمون ما حصل ثمّ.

وهنا(۱) اجتمعت بشقيق الذي تعاهدت وإياه، وسألني عن أخيه، فقلت له: لا تخف ذاك هو، وإذا بليوتنان «قوسا» الذي هو معاون للكومندان مورو ينتقل خلسة من مكان إلى آخر. ولما شاهدناه أطلقنا عليه، فقتل في الحال.

ودرنا عليهم واحداً بعد الآخر حتى قتلنا خمسة من الضباط وأربعة من ضباط الصف. وها هي أسماء الضباط باللغة اللاتينية:

Pirbow - Kiny - Fossa - Sptlie - Morow.

أما ليوتنان بيربو فقد قاوم مقاومة كبيرة أكثر من رفاقه، حيث حاصر وصار يرمي علينا بالرشيش وبالقنابل، وقُتل منا واحد، وجرُح اثنان. فقتل الجندي جاسم النضوة من عشيرة العكيدات من بلدة عدرا، وجرح آخر يدعى الشايش، وجرح الجندي المجهول بشظية قنبلة أتته أني موضعين أفقدته شيئاً يُستحى من ذكره. ولم

<sup>(</sup>١) - من هنا يتحدث صاحب البطولة عن نفسه مباشرة.

نتمكن منه حتى أخذنا سيارة مصفحة وهاجمناه من قفا المكان المحاصر به، أي من صوب الوادي، وأطلقنا عليه عدة طلقات بالمدفع ٣٧م فهدمنا عليه الحائط وقتلناه شر قتلة.

أما العسكريون فكانوا يطلقون النار بالاتجاه المعين لهم، ولا يعلمون ماذا حصل، ولو علموا - خاصة البدو - لحصل شيء لا تحمد عقباه. ويعود بذلك الفضل لله. علماً بأن البدو آنذاك لا يعرفون من الوظيفة شيئاً، بل كانوا مأجورين ومرتبطين مباشرة مع الإفرنسيين، ولا يخفى عليكم سيدي.

وبعد انتهاء المعركة، أوفدنا قسماً من النقباء: أمثال الرقيب الأول حسن الكواكي، من بلدة الضمير، وبعض النقباء الأخرين الذين نحن باستغناء عن ذكر أسمائهم للذهاب لدمشق، وللمثول أمام فخامة الرئيس شكري القوتلي، وإعلامه عما حدث، ولاستلام الثكنة وما فيها من الأسلحة والذخيرة.

حوالي وقت العصر حضر قائد الدرك، الذي أذكر اسمه، المدعو رفيق العظمة، والذي شاهد على جدران الثكنة الأعلام السورية ترفرف بعد أن أنزلنا علم الذل والاستعمار والاستعباد، ورفعنا موضعه علم الكرامة وعلم التحرر الذي نفتخر به وبرجالات العرب المخلصين، وفقهم الله، ونسأله عزَّ وجلَّ أن يولي علينا خيارنا، إنه سميع مجيب.

ومن ثم حضرت الفرقة الإنكليزية، والتي لم تجرؤ على دخول الثكنة حتى أتت بواسطة، وبرفقة بعض رجالات الحكومة السورية. ولما دخلت الثكنة بثت الفوضى وأوعزت إلى بعض النفوس الضعيفة لنهب بعض التجهيزات. حيث والله قبل أن تأتي هذه الفرقة ما في أحد تجراً على أخذ أي شيء منها.

وفي اليوم الثاني اجتمع العسكريون، وقلبهم مملوء بالفرح والسرور، وإذا بإيعاز بعض المسؤولين بأنكم ستذهبون لمثولكم أمام فخامة الرئيس لتهنئتكم ومكافأة المخلصين منكم. وبعد الاجتماع وإذ بالدبابات الإنكليزية محيطة بنا من كل جانب، ورجال الفرقة الإنكليزية المؤلفة من رجال الهنود، ومعهم السيد محجم ابن شعلان الذي تآمر قبل أيام مع الإفرنسيين يأخذون السلاح من أيدينا. ثم أوعزوا إلينا بالركوب في السيارات. ونأتي دمشق، ولكن غربها مر الكرام متابعين سيرنا على طريق بيروت، والدبابات محيطة بنا من كل جانب وتهدد بصوتها بالمكبر، وتتوعد كل من يحاول الفرار بأنها ستلقي النار على مجموع السيارات، حتى وصلنا إلى ميسلون. ومررنا بجانب البطل العربي المرحوم يوسف العظمة. ثم تابعنا سيرنا إلى جبل المزار، حيث وضعونا في برآكات إنكليزية ومنسوج حولها الشريط الشائك، ووراء الشريط الحرس الإنكليزي الذي لا يبعد الحرس عن الحرس الأخر أكثر من ١٠ أمتار خوفاً من فرارنا. وفي الليل يوجه علينا المصباح الكهربائي من رأس الجبل الذي هو شرقاً عنا، والذي يشبه ضوء الشمس. وكان عددنا يتراوح حول ٠٠٠ رجل.

وبعد خمسة أيام وإذ بالإفرنسيين الذين هرَّ بهم وأخفاهم العملاء والأذناب يأتون إلى هناك. ويعرضوننا عليهم واحداً بعد الآخر. حتى جاء دوري. وكان من بينهم ضابط إفرنسي يدعى درويل الذي يعرفني حق المعرفة، والذي كان رئيساً لفصيلي، والذي قال له العملاء: إن فلاناً لو رآك لقتلك ولألحقك بمورو. ولما دخلت على هذه اللجنة وشاهدني اليوتنان درويل انصرع وأغمى عليه.

وخرجت أنا من الباب الثاني، حيث كلما دخل واحد من الباب الأول يخرج من الباب الثاني.

وفي اليوم الثاني أطلقوا سراح العسكريين الموجودين، وأبقوا منا ٣٢ شخصاً. وبعد فترة من الزمن حضر إلينا السيد فخري البارودي والسيد راكان بن مرشد رئيس عشيرة السبعة اللذان نعهد بهما الوطنية الصادقة، وخاصة السيد فخري البارودي، الذي كان من رجالات ذاك الزمن والمخلصين منهم، وهو برتبة عقيد. وامتثلنا أمامه، وأردنا أن يطمئننا عن مصيرنا فقال: تلحسوا ذقني، نحن تمنينا أن تجري بردى ثلاثة أيام دم ونتخلص من الإفرنسيين.

وبقينا هناك مدة من الزمن، وكان يتردد علينا الشيخ راكان بن مرشد ويراجع بعض الدوائر. وفي بعض الأحيان يأتي برفقته السيد وديع تلحوق الذي يعمل لدى المستر لنك. وفي النهاية قال لنا: ما هو طالع بيدي شيء، حيث إن الحكومة الإنكليزية آخذة لها أهمية. وخاصة قائد الجيش الإنكليزي (موركرا).

ثم ذهبوا بنا من جبل المزار إلى المزة (ثكنة فور غورو). فما إن شاهد البعض منا هذه الثكنة حتى كادوا يموتونا فزعاً. حيث شاهدوا قبل سنوات إعدام بعض السنغال الذين تمردوا على الإفرنسيين.

وفي اليوم الثاني فرّ منا ثلاثة. ويقينا تسعة وعشرين شخصاً. منهم واحد برتبة وكيل أول من أصل يوناني، كان لدى الإفرنسيين رئيس قلم، وهو متزوج من امرأة عربية وله منها أولاد. وهذا الوكيل الأول يدعى اسمه كوستا قيومجي. وزوجته بنت الدكتور فرح من دمشق - القصاع. أما هذا الوكيل فقد أودعته السلطات الإفرنسية لدينا لكونه محاسباً، ولديه ما يقارب العشرين ألف ليرة سورية، وليقوم ببعض الشهادات. ولكن خاب فألهم، حيث هذا الرجل كان سلوكه حسناً، وسلم ما في الصندوق للحكومة. وكان يراعي حرمتنا إكراماً لزوجته وأولاده. وكلما سئل من قبل السلطات الإنكليزية عن الحادث يقول: لا أعلم شيئاً حيث أنا بالمكتب ولا أعرف شيئاً عنه.

ثم شددت الحكومة الإنكليزية علينا بسبب فرار البعض منا. وبقينا على هذا الحال ولا من يسأل عنا سوى الشيخ راكان المذكور أنفاً. ويتردَّد علينا العميل وديع تلحوق، وأخذ منا دراهم بحجة أنه سيساعدنا لإخلاء سبيلنا. وصرنا نعطي عطاء من لا يخشى الفقر، وذلك من شدة الخوف. ثم صاريتردد علينا بعض طلاب المدارس، الذين يترأسهم السيد جمال الشعراوي من قضاء السلمية. وأخذوا منا دراهم بحجة أنهم سيعملون مظاهرة ويطالبون الحكومة بنا.

وبقينا على هذه الحالة بسجن فور غورو حتى حضور الوفد السوري من سان

فرانسيسكو، والذي كان من بينه الشيخ فواز بن شعلان رئيس عشيرة الرولا(١). وعند عودته أرسلنا إليه كتاباً مع قصيدة نطلب منه مساعدتنا والتوسط إلينا لدى الحكومة الإنكليزية لحا أهداف تريد تحقيقها عن طريق الشيخ فواز بن شعلان.

وفعلاً حضر الشيخ فواز بعد أن توسط لنا لدى الحكومة المذكورة، وبرفقته قائد الجيش الإنكليزي. وعند وصوله مدخل السجن عزفت الموسيقا التحية. وتقدم الشيخ فواز أمام قائد الجيش الذي أذكر اسمه «موركرا». وردَّ التحية للحرس. ثم سلَّم علينا وقال لنا: ابشروا لقد أتيت لأخذكم من هنا إلى الضمير، وتكونوا تحت المراقبة الإنكليزية. وبعد ذلك يفرجها الله.

ثم ذهبنا بالسيارات برفقته إلى ثكنة الضمير تحت المراقبة الإنكليزية حتى الجلاء.

سيدي! تعلمون حق العلم أن العمل الذي حدث في الضمر كان له أثر كبير على الحكومة الافرنسية، حيث ضعضع معنوية الإفرنسيين، لأنها كانت تعتمد اعتماداً كبيراً على الهجانة، لأن العشائر بأجمعهم كانوا مرتبطين مباشرة مع الإفرنسيين، وليس لهم أدنى علاقة مع الحكومة الوطنية في ذاك الزمن.

ومن جراء هذا الحدث العظيم الذي أعتز به وأفتخر، ولله الحمد، ولهذا احتجَّت الحكومة الإنكليزية على الإفرنسيين بقولها: إن الهجانة الذين تعتمدون عليهم ثاروا عليكم وقتلوكم. فأنا لست بمسؤول إن حدث شيء آخر في بعض القطعات الأخرى كذاك الحادث، وعندئذ قام الإفرنسيون في أكثر القطعات وجردوا السوريين من السلاح. أما هذا صحيح سيدي؟

<sup>(</sup>١) - حفيد الأمير النوري الشعلان، انتخب نائباً عن عشائر الرولا لثلاث دورات متوالية، ومثل سورية في مؤتمر سان فرانسيسكو سنة ١٩٤٥.

سيدي لا أريد أن أطيل الشرح. وبعد أن استلمتنا حكومتنا الموقرة حضر الشيخ سعود بن فواز إلى الضمير، والذي امتلأ اعتزازاً وافتخاراً بعملي هذا، إلى عند السيد عبد الله الفرا والذي كان آمراً لسريتي، ووجه إليه بعض الأسئلة. ومن جملة الأسئلة قال له: هل كافأتم فلاناً على عمله؟ فكان جوابه: لقد عمل واجبه. سيدي هذه هي المكافأة التي نالها.

سيدي! أردت أن أسرد على مسامعكم هذه القصة، لأن رجال ذلك العهد كانوا مسؤولين عنا أمام الله. وقال عزَّ وجلَّ: ﴿فَذَكِّرُ إِنْ نَفَعَتَ الذَكرى﴾(١). ﴿وَإِنْ الذَكرى تَنْفَعُ المُؤْمِنِينَ﴾(٢).

وقد يجوز متسائل يتساءل: لماذا لم تعرض أو تسرد هذه القصة في ذاك الزمن.

الجواب: لم أتمكن من سرد هذه القصة لأنني مقيد بأوامر عسكرية، حيث حاولت مرة في عام ١٩٤٨ وتلاشى أنيني قبل أن يصل إليكم، وفرضت عقوبة بحقي ٢٠ يوماً، بمساعي المقدم طالب الداغستاني، والذي هو على علم بهذه القضية.

وسبب هذه العقوبة هم أذناب المستعمرين الذين كانوا آنذاك مسيطرين على رؤساء الأقلام والمصالح أيضاً. وكانوا يتداعون علي لأني قتلت سيدهم: حتى لم يسجلوا لي بسجلي الذاتي من أعمال الوطنية شيئاً، سوى أنه اعتقل بتاريخ كذا، وسكم إلى السلطات السورية بتاريخ كذا. وها هو سجلي موجود للآن وكأنني لا سمح الله مقترف ذنباً.

سيدي! علماً بأن عدم الاكتراث بهذه القضية قد حطّت من معنويات أكثر المواطنين الذين هم على علم بهذه القضية.

وفي الختام، أرجو غض النظر إن حصل في كتابتي بعض الأخطاء سواء في الكتابة أو في المعنى، لأن ثقافتي ابتدائية.

تفضلوا بقبول فاتق الاحترام والسلام عليكم.

<sup>(</sup>١) - ســورة الأعلى- الآية ٩.

<sup>(</sup>٢) - سورة الذاريات، الآية ٥٥.

### الفوضي في معلولا<sup>(۱)</sup>

في هذا اليوم، الأحد الخامس عشر من شهر تموز عام ١٩٤٥، في الساعة العاشرة والدقيقة الأربعين، حضر الدركي إسماعيل صفوت رقم ٥٠٣٠ من مخفر معلولا، وأخبرنا:

بتاريخ ٣١ أيار، حوالي الساعة الواحدة والنصف، أثناء قيامنا بالخدمة الليلية، أنا والعريف ممدوح رمضان، والدركي يوسف عطان، سمعنا طلقات نارية متعددة، فاتجهنا نحو الصوت وإذ بنا نشاهد ثلاثة أشخاص يحمل الواحد منهم بندقية إفرنسية قصيرة. فأمرناهم بالوقوف، ولكنهم لم يمتثلوا للأمر بل سدّد حامل البندقية المدعو إبراهيم كبوشه الموقوف حالياً في سجن النبك إلى صدر الدركي المذكور، الذي تمكن من رفع السبطانة إلى الهواء والالتجاء مع رفاقه وراء صخرة خيفة من الغدر بهم من الأهلين المسلّحين الذين تكاثروا عليهم، وكان برفقة إبراهيم كبوشه: بشارة العيد، ويوسف خليل سركيس، اللذان بدأا يحرّضان الأهالي ضدنا لقتلنا. وقد كان الحارس خليل العلي حاضراً في تلك الأثناء وعرف الأشخاص الثلاثة.

وفي الأيام التالية لهذه الحادثة شعرنا بسوء نية أكثر الأهالي الكاثوليك نحونا، مع العلم بأنهم أصبحوا جميعاً مسلّحين بمساعدة الإفرنسيين الذين أحضروا

. 475/40-(1)

سيارة قبل حوادث ٢٩ أيار بأيام إلى الدير، وفرغوا منها أشياء لم نعلمها، وبواسطة السماسرة. وقد اشتد أزر الأهالي الكاثوليك يوم علموا بحوادث الإفرنسيين بدمشق، حتى بدؤوا يشتمون الحكومة والدرك على مسمع منّا.

وقد أخبرنا قائد الفصيل وقائد السرية بالوضعية هاتفياً، وأرسلنا جدولاً بأسماء الأشخاص الذين بحوزتهم بنادقة حربية، وقد قدرناهم بـ ١٥٠ شخصاً. فخوفاً من وقوع حوادث بين الكاثوليك وبين الروم والإسلام من أهالي معلولا أخبرتكم الكيفية لتقوموا بالإيجاب.

#### قائمة أسماء الأشخاص الذين بحوزتهم أسلحة حربية في قرية معلولا

- ١ أنطون عيسى بندقية قصيرة مشط ٣ مع مسدس غره ٧.
- ٢ نصر الله عيسى أو توماتيك إنكليزي غرة ١٢، مع بندقية افرنسية طويلة.
  - ٣ عطا الله المعلم بندقية إنكليزية سنة ٩٢٧ .
  - ٤ خليل المعلم بندقية افرنسية طويلة ، مشط ٣.
  - ٥ إسطفان المعلم بندقية افرنسية طويلة ، مشط ٥ .
- ٦ مرهج شلهوب (مختار الكاثوليك) بندقية إنكليزية، بندقية إفرنسية طويلة،
   إفرنسية قصيرة.
  - ٧ شحادة البركيل بندقية إنكليزية .
  - ٨ نقولا قلومه بندقية ألمانية، بندقية إفرنسية.
  - ٩ سركيس بن طعان الشاعر بندقية إفرنسية مع مسدس إفرنسي.
    - ١٠ طعان عيسى بندقيتان ألمانيتان.
      - ١١ إبراهيم طبيب بندقية إنكليزية.
      - ١٢ غطاس زعرور بندقية عثمانية.

- ١٣ عطا الزخم أوتوماتيك طلياني، مسدس طلياني، بندقية ألمانية مع ناظور ألماني.
  - ١٤ ميلاد قلومه بندقية عثمانية، أو توماتيك طلياني، مسدس طلياني.
- ١٥ شحادة الشاعر بندقية إفرنسية، بندقية طليانية، بندقية عثمانية مع ١٠٠
   مشط.
  - ١٦ ابن مخول الواكيم مسدس بوليس إنكليزي قلاب، مع بندقية انكليزية.
    - ٤٥ جريوس تعلب بندقية ألمانية (١).
    - ٤٦ سركيس البركيل بندقيتان ألمانيتان.
      - ٤٧ جريوس الكبوشي بندقية عثمانية.
    - ٤٨ إبراهيم الكبوشي بندقية افرنسية قصيرة (موقوف في سجن النبك).
      - ٤٩ سليمان الأملح بندقية إنكليزية.
      - ٥٠ عبد الله المعلم بندقيتان إنكلزيتان.
      - ٥١ ميخائيل جبرا بندقية افرنسية قصيرة.
      - ٥٢ يوسف شنيص بندقية ألمانية، مسدس ألماني غره ٩.
        - ٥٣ سليم مخ بندقية افرنسية .
        - ٥٤ خليل مخ بندقية إنكليزية .

<sup>(</sup>١) - هكذا الرقم في الأصل، ويجوز أن صفحة قد سقطت.

#### الإذاعَــة(١)

بلغني أن الحكومة وضعت قانوناً للإذاعة وعو عندك اليوم للتصديق. وبما أنني لم أره أحب أن تتلطف علي وتأمر من يلزم أن يطلعني عليه لأبدي لكم ملاحظاتي. وإني أرى أن يكون في القانون مواد تحدد وظائف رؤساء الدوائر فيه وكبار موظيفه، وإعطاء الصلاحية لرئيس كل دائرة. خصوصاً القسم الموسيقي. وإطلاق يده في تنظيم هذا القسم نظراً لانحطاط أخلاق الموسيقيين في بلادنا، وإذا لم يكن للمدير صلاحية واسعة فإن لا يتمكن من إصلاح شيء في هذه الدائرة المالية.

أما اللجنة التوجيهية فلا تدخل فيها الأصابع. أرى أن يكون عدد أعضائها ثمانية. وأن تحدد علاقتها بالإذاعة. وأن تكون قراراتها الاستشارية خطية، وإن لم تكن هذه القرارات إجبارية يجب أن تكون ملزمة لحسن سير الأعمال والإدارة.

وأتمنَّى أن تكون أول لجنة مشكلة من السادة الآتية أسماؤهم:

مدير الإذاعة، ممثل عن رئاسة الوزارة، ممثّل عن الجامعة، ممثل عن المعارف، ممثل عن الخارجية، ممثل عن الدعاية والأنباء، ثلاثة أعضاء من الأهلين الغواة من الواقفين على الموسيقا.

<sup>(</sup>١) - بدأت الإذاعة في دمشق عام ١٩٤٠ إبان العهد الفرنسي، وكان مَقَرَها في دار سيد قريش في ساحة النجمة، ثم أغلقت سنة ١٩٤٥. وعند الجلاء أقيمت إذاعة متواضعة في شارع بغداد، مقابل نقابة الفنانين اليوم، لكنها أغلقت بعد عام ونيف.

وفي عام ١٩٤٧ صدر قرار بإحداث الإذاعة من جديد، وكان مذيعها الأمير يحيى الشهابي وبهجت العلبي، ثم نقلت من شارع بغداد إلى مقرها الجديد في شارع النصر، ومنه إلى ساحة الأمويين.

وأرى أن تكون اللجنة الأولى من السادة الآتية أسماؤهم:

عن رئاسة الوزراء: أنور حاتم.

عن الجامعة: قسطنطين زريق.

عن المعارف: جلال زريق.

عن الخارجية: زهير الدالاتي.

عن الدعاية والنشر:

عن الأهلين: فخري البارودي، ميشيل الله ويردي(١)، الدكتور محمد سالم.

وهذا وإني أرى أن توفد الحكومة إلى تركيا مندوبين لدرس أحوال الإذاعات في تركيا في أنقرة والآستانة، وهما: فؤاد الشايب، وشفيق شبيب. وأن يؤخر صدور القانون إلى ما بعد عودتهما، والاطلاع على تقريرهما. وإني واثق ومتأكد أنهما سيفيدان الحكومة بهذه البعثة لأن إذاعتنا تسير على البركة إلى الآن. والإذاعة التركية، وهي شرقية، تدار بأحسن ما يكن من الإدارة.

هذا ما رأيت أن ألاحظه. وإذا تلطفتم بإطلاعي على القانون فربما تمكنت من إبداء بعض الملاحظات اللازمة.

وختاماً أرجوه تعالى أن يوفقنا وإياكم لخدمة هذا الوطن، سيدي(٢). فخرى البارودي

<sup>(</sup>١) – الله ويروى، فارسية تعنى: عطيَّة الله.

<sup>(</sup>٢) - ملف ٨٤/ ٢٢٤.

# صورة طبق الأصل أمر إداري

الجيش السوري القيادة العامة المكتب الثاني رقم ١٩ ٣/٥/٩(١)

- ١- يؤسس في الجيش مكتب للدعاية باسم: (مكتب أخبار الجيش) يرتبط
   بالقيادة العامة عن طريق المكتب الثاني للأركان العامة.
- ٢ يعهد إلى المقدم فخري البارودي بالإشراف على تأسيس هذا المكتب ووضع ملاكه باختيار الموظفين العسكريين والمدنيين ويتقدم بعرض مقترحاته فيما يتعلق بتنظيم المكتب إلى القيادة العامة للموافقة عليها، ويسعى مدير المكتب إخبار الجيش.
- ٣- ينتدب المقدم عزة الطباع معاون الصحة مدير الصحة العسكرية للقيام
   بشؤون أمانة سر هذا المكتب علاوة على وظيفته الحالية .
- على رئيس المكتب الأول أن يعين ضابطاً كفؤاً من الناحية العسكرية ليكون
   ضابط ركن المكتب فيما يتعلق بالشؤون العسكرية .
- مدير المكتب إلى القيادة مقترحاته بانتداب من يعهد فيهم الكفاءة من
   موظفي ومستخدمي وزارة الدفاع والوزارات الأخرى لانتدابهم أو نقلهم
   إلى ملاك هذا المكتب.

. ١٠٨٩/٨٦ - (١)

٦- تربط إدارة مجلة «الجندي» إدارياً، مؤقتاً، بالمكتب المذكور.

٧ - يؤمن المكتب الثاني نفقات ومصارفات «مكتب أخبار الجيش».

دمشق ۲۷/۷/۸۹۸

# الزعيم حسني الزعيم النائد العام للجيش والقوى المسلحة(١)

#### المرسل إليهم:

- المقدم فخري البارودي

- المقدم الطبيب عزة الطباع.

- المقدم جميل رمضان -المكتب الثاني -

- المقدم توفيق نظام الدين - مالية الجيش.

-إدارة مجلة «الجندى».

-المصنف.

<sup>(</sup>١) - كان هذا قبل قيامه بانقلابه بعام تقريباً.

#### المشاركة في الوزارة

حضرة رئيس الحزب الوطني المحترم(١)

في الاجتماعين الأخيرين اللذين عقدا في داري بتاريخ ١٧ و ١٨ تبين منهما اتجاه أفكار الهيئة النيابية للحزب نحو الاشتراك في الحكم. وبما أن البحث لم يدون في هاتين الجلستين رأيت من اللازم أن أدون خلاصة ما قلته ليبقى محفوظاً لدى الحزب، ويطلع عليه أعضاء الهيئة المركزية فيعلموا رأيي بهذا الخصوص.

إن الشكوى عامة من الفوضى واختلال الأعمال في جميع الدوائر وانتشار البطالة وسوء الحالة الاقتصادية وجمود الأسواق إلى غير ذلك من الأحوال التي تؤثر على الشعب مباشرة.

ولما كانت الوزارات السابقة لم تُعن بالإصلاح، أو أنها سعت له، ولم تسمكن من إجرائه، جعل الناس ينظرون إلى كل من يتولى الوزارة بغير عين الاحترام التي يجب أن ينظر الشعب فيها إلى الوزير، حتى أصبح اسم الوزارة دائماً مقروناً بالهزء والسخرية.

ولما كان الجهاز الحكومي فاسداً من أساسه أصبح من اللازم إيجاد وزراء مقتدرين يمكنهم الإصلاح. ولذلك بما أن الحزب الوطني سيشارك في الحكم أصبح علينا أن نفكر جدياً في الأمر، ونختار من رجالنا أقدرهم على الإصلاح ووضع

<sup>(1)3</sup>A\ •YF.

الشروط اللازمة للدخول. ويجب أن تكون هذه الشروط صريحة لآخر درجة الصراحة، حتى إذا ما دخل رجالنا الحكم تمكنوا من العمل بما يرضي الله والشعب. وإلا فإن عكس التأثير يكون قوياً جداً بحيث يضرب الحزب ضربة شديدة، ويفقد الثقة التي نسعى جهدنا لنيلها من الأمة. ومتى فقدت الثقة فلن تقوم للحزب قائمة، لأن الناس عند ذلك يتهموننا بأننا نعمل لأجل الصعود إلى الكراسي لقضاء حاجاتنا الشخصية، والشروط التي أرى تقديمها هي:

أ - إطلاق يد الوزراء في وزاراتهم للإصلاح بمساعدتهم مساعدة أكيدة بتغيير الأنظمة البالية بأنظمة موافقة لروح العصر، تظهر أمتنا بالمظهر اللائق بها.

ب - معالجة قضية المصالح المشتركة معالجة جدية، والحد من شطط لبنان مهما كانت العوامل.

ج – معالجة قضية النقد، ووضع أساس ثابت يخلصنا من هذا التبلبل.

د- معالجة القضية الاقتصادية معالجة جدية، ودرس الحالة درساً دقيقاً مع التجار وأرباب الصناعة والدخول على برنامج واضح يؤمل منه الخير. فإذا ما طبق، فَبِها، وإلا فينسحب وزراء الحزب إذا وضعت العقبات في طريقهم.

ه - إيجاد حل سريع لقضية البطالة.

هذا ما رأيت أن أقوله، أرجو ضمه إلى مقترحات الإخوان والعمل على تقديم هذه الشروط إلى محلها الإيجابي .

والله أرجو أن يوفقكم إلى ما فيها الخير(١).

فخري البارودي

<sup>(</sup>١) - بالرجوع إلى المصادر، نرجح أن التاريخ المناسب هو أواخر سنة ١٩٤٨.



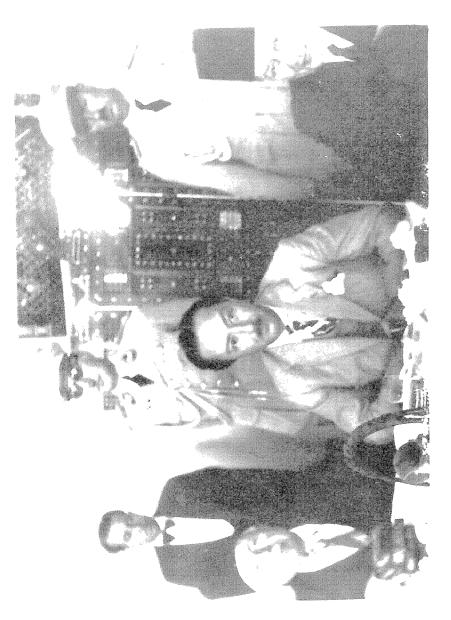

فارس الخوري والأمير عبد الإله الوصي على عرض العراق ٤٤٨١

# من أسرار الهدنة بين سورية وإسرائيل

بعد الانقلاب الذي قام به حسني الزعيم كانت البلاد الشامية في حالة مضطربة لعدم استقرار الحال في فلسطين بعد عقد تلك الهدنة المشؤومة. وقد جرت أشياء بقيت في الكتمان، رأيت من الواجب تدوينها ليطلع عليها الرأي العام العربي.

أرسل حسني الزعيم، رئيس الجمهورية، بطلب أحد موظفي الخارجية السيد صلاح الدين الطرزي، وهو شاب نشيط ذكي مقتدر، من ألمع شبان العرب. وطلب منه أن يذهب سراً إلى تل أبيب للمذاكرة مع الصهيونيين ويتفق معهم على الشروط التي طلبوها من حسني الزعيم ولم يقبلها، وتعديلها بما يريده حسني الزعيم.

والشروط المعروضة هي أن تقبل سورية إسكان اللاجئين الفلسطينيين في جزيرة ابن عمرو مقابل ثلاثمائة مليون دولار: مائة مليون هي خاصة بحسني الزعيم، ومئتا مليون دولار تصرف على اللاجئين وإسكانهم في الجنزيرة. والتكليف كان من وزير أمريكا المفوض. وقد رفض الزعيم حسني المبلغ وطلب مئتا مليون دولار لنفسه ومئتا مليون دولار لإسكان اللاجئين. وذهب السيد صلاح بصحبة العقيد أركان حرب محمد ناصر.

ولكن اليهود رفضوا الطلب. وجرت المفاوضات بين الطرفين. ولو لا أن يقتل حسني الزعيم لتمت الصفقة. ولكن الله أبى ذلك بما قضاه على حسني الزعيم(١).

#### فخري البارودي

<sup>(</sup>١) – لم يذكر أعداء حسني الزعيم، وهم كثر، شيئاً عن اتفاق ِكهذا، ولذلك نشك بصحة هذه الوثيقة.

#### حي على الفلاح

الأمل نشر هذه الكلمة في جريدتكم، ولكم الشكر سلفاً(١).

لقد قرأت البيان الجامع المانع الذي قدمه إلى أمانة جامعة الدول العربية ، رئيس الوزاء الدكتور ناظم القدسي، وفهمته حرفاً حرفاً. ومنذ تأسيس هذه الجامعة حتى الآن لم يؤثر على قلبي وروحي وضميري بيان كهذا البيان ، الذي خوطبت به الجامعة العربية ، لأنه ماصدر إلا عن قلب راسخ الإيمان وعقل ناضج الإدراك .

وأنا منذ الآن أضم صوتي إلى صوته، وأطلب من الشعوب العربية أفراداً وجماعات أن تلبي دعوته التي كانت أدق صيحة دوّى بها نفير دعاء في عصرنا الحاضر. وإني لألفت نظر الشباب خاصة إلى تلبية هذه الصيحة إذ عليهم وحدهم تقوم دعائم الوطن، وهم عُمد مستقبله. وإني لأنتظر منذ لآن الإشارة إليّ بالتحرك وأنا في ثياب الجندية إلى أي بقعة من بقاع التدريب العسكري وأي معسكر من مسكرات الجندية.

ومن رأيي أن يبدأ الجيش السوري منذ اللحظة بتدريب شبابنا وشاباتنا على حمل السلاح استعداداً لتلبية الرصاصة الأولى بالاندفاع إلى حيث نعيد ما فقدناه في هذه المناورة السياسية التي مثلت فصولها على أرض فلسطين وألا ينتظر جيشنا موافقة بقية الحكومات العربية على هذا الأمر. فليس في الوقت متسع. وإن الزمن ليمضى قدماً غير مبال بكل متخلف.

<sup>(</sup>١) - وزُرِّع هذا البيان على الصحف.

أما كلمتي للأحزاب فهي رجاء صارخ بالتخلي عن جميع الحزازات الشخصية التي لاتجر إلا إلى انهيار ماتبقى من صروح مجدنا، وهي التي ينظر إليها العدو بعين الارتياح، فهي التي ستمكنه -لاقدر الله- من تحقيق بقية مطامعه في أوطاننا وأعراضنا ومعتقداتنا إذا ظللنا سادرين في غفوتنا ساهين في غفلتنا، منقادين إلى أهوائنا ومطامعنا.

وإني لاحذر الأمة العربية من الدعايات الأجنبية، وألفت نظرها إلى أننا أقوياء بالنسبة لعدونا الذي مهما قوي فلن تبلغ قوته مبلغ قوة فرنسا التي جابهنا نارها بالصدور وحديدها بالحجارة، وكنا نحن المنتصرين.

دمشق في ٢٧ كانون الثاني ١٩٥١ .

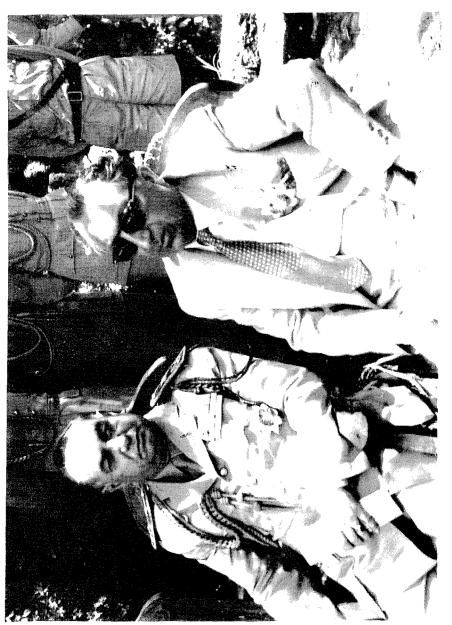

سني الزعيم ومحسن البرازي - ۱۲۷۷

### التطوع في الجيش(١)

وجهت وكالة الأنباء السورية سؤالاً إلى السيد فخري البارودي، قالت فيه: علمنا أنك تقدمت إلى رئاسة الأركان بكتاب تبدي فيه رغبتك في التطوع، هل هذا صحيح؟ فأجاب السيد البارودي:

إني منذ بدء الحوادث والمناورات الجديدة رأيت أن الدافع الوطني يدعوني لمتطوع . وكنت نبهت الشعب السوري في كتاب: (كارثة فلسطين) إلى مطامع مآرب اليهود في بلادنا. وإني أكرر طلبي من الشعب أن يستعد بكل ما لديه من قوة عجابهة هذه الأخطار. هذا وقد تلقت رئاسة الأركان العامة الكتاب التالى:

حضرة رئيس أركان الجيش السوري المحترم!

نظراً للحوادث الأخيرة السيئة التي تنوة بها الصحف بين حين وآخر عن لمناورات التي تقوم بها حكومة إسرائيل، فإني أقدم نفسي متطوعاً خلال تطورات لأمور التي يمكن أن تقع بيننا وبينهم. وإني في مدى أربع وعشرين ساعة مستعد للالتحاق بأية قطعة وبأي عمل ترونه لي. وها أنذا أنذر نفسي لخدمة أمتي. والله سأل أن يوفقكم لخدمة هذا الوطن والسلام.

دمشق في ۲۰/۳/۲۰ ۱۹۵۱

|               | <del></del> | 1.9. /٨٦ -() |
|---------------|-------------|--------------|
| فخري البارودي |             |              |
| العقيد        |             |              |

#### وقد أجابت الأركان بما يأتي:

لحضرة العقيد فخري بك البارودي المحترم!

لقد وصلنا كتابكم المؤرخ في ٣٠/٣/ ١٩٥١ ، الذي تبينون فيه استعدادكم للالتحاق بأية قطعة من قطعات الجيش، بغية المساهمة في الدفاع عن الوطن. فلم نستغرب هذه البادرة لما لكم من خدمات جلّى ومساهمة فعّالة خلال تاريخكم الحافل بالجهاد في سبيل إعلاء كلمة سورية والأمة العربية جمعاء. وسوف لن نتأخر عن طلب مساهمتكم مع الجيش الذي هو جيشكم الذي آلى على نفسه أن يحمي أراحني هذا الوطن من الاعتداءات والمؤامرات الخارجية.

وبالختام تفضلوا بقبول فائق شكرنا وتقديرنا، ولازلتم ذخراً للوطن والسلام.

دمشق ف*ي ۸/ ۱۹۵۱* 

الزعيم أنور بنود رئيس الأركان العامة

الرئيس فوزي سلو والعقيد أديب الشيشكلي ٤٥٣

# رسالة من علي ماهر إلى البارودي حول مؤتمر الشعوب العربية بالقاهرة<sup>(۱)</sup>

بعد صادق التحية - حيث إن الظروف التي تجتازها البلاد العربية في هذه الأيام تتطلب بذل الجهود، والعمل لمؤازرة العرب بعضهم لبعض ورأى الاتحاد العربية تتطلب بذل الجهود، والعمل لمؤازرة العرب بعضهم لبعض ورأى الاتحاد العربية يستشير مفكري العرب في عقد مؤتمر للشعوب العربية تبحث فيه القضايا العربية الهامة، وترسم فيه خطة سياسية عربية شعبية موحدة. لذلك اتصل الاتحاد بحضرات أصحاب السعادة ممثلي المملكتين العربية السعودية والمتوكلية اليمنية بالقاهرة، لرجائهما الاتصال بالرياض وصنعاء للسماح لمن يريد من رجال بلادها الاشتراك في المؤتمر والحضور إلى مصر. كما أوفد حضرتي السيدين الأستاذ موريس أرقش، من أعضاء مجلس إدرارته إلى لبنان، والدكتور محمد أسعد مسلهب، الأمين العام للاتحاد العربي، إلى سورية والعراق والأردن حيث اتصلا بالهيئات والأحزاب والشخصيات المعروفة في هذه البلاد، وعرضا عليها فكرة بالهيئات والأحزاب والشخصيات المعروفة في هذه البلاد، وعرضا عليها فكرة المؤتمر فوجدا إجماعاً على تجنيدها والاستعداد للاشتراك في هذا المشروع القومي العربي.

وقد اقترح بعض من حضراتهم درج بعض الموضوعات الهامة في جدول أعمال المؤتمر لبحثها. وبعد أن عاد المندوبان إلى القاهرة واطلع مجلس إدارة الاتحاد

. 047/48-(1)

على الآراء والاقتراحات التي أبديت من رجال العرب وموافقت على هذه الاقتراحات، قرر الدعوة لعقد (المؤتمر الأول للشعوب العربية بالقاهرة) في بداية سنة ١٩٥٢ متى تيسير ذلك، ليبحث فيه:

١ - درس الوسائل العملية التي تؤدي إلى تقوية الروابط السياسية بين الشعوب العربية.

٢- قضية (مصر والسودان).

٣- مقترحات الدفاع المشترك عن الشرق الأوسط.

٤- المعاهدات غير المتكافئة.

٥- قضية فلسطين ومشكلة اللاجئين.

وكان بود الاتحاد أن يُعقد هذا المؤتمر بأسرع ما يكن لولا ظروف بعض الشعوب العربية التي اضطرته الآن أن يترك تحديد يوم انعقاد المؤتمر لبعد وصول الردود. ونرجو أن يتم عقده في مارس (آذار) القادم.

وقد شكل الاتحاد لجاناً لتحضير الأبحاث والمستندات الخاصة بالخمسة مواد السابقة الذكر والمراد بحثها في المؤتمر. وانتخب بعضاً من أعضائه لعضوية هذه للجان المقرر تأليفها من مندوبي مختلف الأقطار العربية.

فالرجاء من حضرتكم التفضل بتبليغ الاتحاد العربي بالقاهرة عما تختارون بحثه من الموضوعات المعروضة لتحويلها إلى اللجنة المختصة .

وللاتحاد عظيم الأمل أن يصله في أقرب وقت خطاب من حضرتكم معلناً اشتراككم في المؤتمر، وإفادتنا عن اللجان التي ترغبون الانضمام إليها والعمل فيها، مع بيان أسماء حضرات من ينوبون عن هيئتكم الموقرة، تمهيداً لإرسال الدعوة والبرنامج بعدما يقرر نهائياً موعد انعقاد المؤتمر. وسيتخذ الاتحاد العربي، بصفته اللجنة التحضيرية للمؤتمر، الإجراءات اللازمة لتسهيل انتقال حضرات المشتركين إلى القاهرة، كما سيتصل بشركات النقل والفنادق لتخفيض الأجور والإقامة.

والاتحاد العربي بمصر يرحب بكل اقتراح يتقدم به رجال العرب لدرسه في اللجنة المختصة قبل انعقاد المؤتمر، وفي حالة الموافقة يدرج ببجدول الأعمال.

وتفضلوا مع جزيل الشكر بقبول أصدق التحيات وأطيب التمنيات.

رئيس الاتحاد العربي بمصر علي ماهر<sup>(١)</sup>

وقد ردّ البّارودي عليه بتاريخ ٢٦/ ٣/ ١٩٥٢ بما يلي :

<sup>(</sup>۱) - علي بن محمد ماهر باشا. سياسي مصري متحرر، وقانوني رفيع المستوى، تولى رئاسة الديوان الملكي مراراً، وكذلك رياسة الوزراء، وشكل أول حكومة بعد الشورة، وتوفي سنة ١٩٦٠ عن ٧٨ عاماً.

صاحب المقام الرفيع على ماهر باشا(١)

تحيتي واحترامي وبعد،

فإني حريص على حضور هذا المؤتمر الذي تبذلون لانعقاده حميد المساعي. أما وقد يحول تقدم سني أو توعك صحتي دون تحقيق رغبتني فإني أبدي لكم رأيي مختصراً في القضية العربية آملاً أن تفسح له الأيام القريبة سبل التنفيذ.

نحن في عـصر الذرة والرادار . ولم يبق للعرب من عـذر في تخلفهم عن موكب الخضارة، فأعداؤنا أقوياء أشداء كثر، وعجلة الأيام دائبة في جريانها لاتضرُّ ولاتني ولاتعود إلى الوراء ولاتعبأ بمتخلّف .

وسياسيونا يخبطون في دياجير الجهالة خبط عشواء، غير آبهين بما يحدق بنا من أهوال، ولا ملتفتين إلى مايحيق بهم من مكاره. وهم مستكينون إلى هذه العصابة الصفيقة السوداء التي عصب بها الأجنبي وأعوانه وأذنابه أبصارنا، فبعد عهدنا برؤية النور. وضللنا طريق الهداية. وكدنا نتردى في هوة سحيقة غير ذات قرار، نحن منها الآن على شفا جرف من الهلاك. فإن شئنا أن نتجنب هذا الشوط الوشيك، وإن عزمنا على فك ما أحكم وثاقه على أبصارنا، فما على هذا المؤتمر إلا أن يسرع بتنبيه الشعوب العربية إلى ضرورة الضغط على حكوماتها لتتحد سياسيا فيكون تمثيلها الخارجي واحداً، وتتحد عسكرياً فيكون جيشها واحداً. ولكل حكومة بعد هذا الاتحاد أن تتصرف بأمورها الداخلية كيف شائت كالولايات المتحدة الأم يكون أبه على مئلاً.

.074/12-(1)

وعلى هذه الدولة العربية الموحدة أن تسرع بإعلان التدريب العسكري العام. على أن يسلك في التدريب كل عربي، مسيحياً كان أم مسلماً، من سن السادسة عشرة إلى الستين. ولإعداد المدريين أرى أن يُدعى حملة الشهادات الابتدائية و: وسطى والعالية لإخراج رتباء، ووكلاء ضباط، وضباط. ليساعدوا الدولة العربية الموحدة على تدريب الشعب بكامله، نساء ورجالاً تدريباً عسكرياً تاماً منظماً على أحدث سلاح.

وأرى أن يطلب من هذه الحكومة العربية الموحدة تعليم اللغة العبرية لطائفة من الشباب من حملة البكالوريات تعليماً كاملاً ليطلع العرب على كل مايكتب في اللغة العبرية لاتقاء شر نوايا بني إسرائيل. كما أرجو التوسط لدى الجامعة بتأسيس مكتب دراسات لفلسطين على الطريقة العلمية الحديثة لنعرف كل مايلزم معرفته من أحوال هذه البقعة البائسة وليكون العرب على علم تام بأحوال هذا القسم من الوطن العربي الكبير.

على هذه الدولة الموحدة أن تفرض على كل عربي قرشاً ذهبياً واحداً يجمع شهرياً ويدفع دون إعنات أو إرهاق أو تذمر، ومن هذه الأموال يُفتتح مكتب للدعاية العربية يتولاه منا علماء اختصاصيون يعرفون كيف يوصلون صوتنا نبرة حق وصيحة يقين إلى مسامع المعمورة التي جعلت الصهيونية فيها وقراً فصمت عن سماع قضيتنا.

وإذا ظلت الحكومات العربية على ماهي عليه الآن من التنابذ والتنافر والفرقة فسيأتي يوم «بَعُدُ أو قرب» ترغم فيه الشعوب العربية، هذه الحكومات التي شاء لها الأجنبي ان تتعدد، وكلها ينتمي إلى أصل واحد ويعيش في وطن واحد، ويتكلم لغة واحدة، على تحقيق ما أرى ولا أرى في غير ما أسلفت من ضرورة الاتحاد السريع دواء شافياً لدائنا الذي تأصلت جذوره وتشابكت فروعه.

هذا بالإضافة إلى ضرورة التشدد بمقاطعة هذه الوليدة الشوهاء التي تمخض عنها ضمير الغرب والمعروفة بحكومة إسرائيل المقامة في عقر وطننا العربي مستندة إلى رماح الغرب الذي لايضمر للعرب إلا الشر.

وتصل رفعتكم نسخة من كتابي «كارثة فلسطين العظمى» آمل أن يتوفر لكم الوقت لدراستها دراسة وافية كافية، فتقفوا منها على الخطط الأساسية التي انتهجها خصومنا الصهيونيون في تأسيس حكومة صهيون اليهودية .

وختاما تفضلوا بقبول فائق الاحترام.

دمشق ۲۲/ ۳/ ۱۹۵۲

### رسسالة إلىسسى اللواء فوزي سلو

سيادة اللواء!

تحية واحتراماً وبعد،

أكتب إليكم بصورة خاصة هذا الكتاب الأخوي المملوء بالعتاب، ولو لم يكن بيننا قديماً محبّة خالصة مملوءة بالصفاء الخالي عن المداهنة والرياء ماحملت ُ نفسي شيئاً من العناء .

ياأخي إنك تعلم علماً أكيداً أنني وقفت نفسي لخدمة أمتي منذ نعومة أظفاري. وهذي خمس وأربعون سنة مضت علي وأنا أجاهد في جميع الميادين في سبيل رفع شأن الأمة، متحملاً من الأتراك والافرنسيين ماتحملته من البلاء والضرر غير طالب أجراً، ولا منتظراً شكراً.

كما أنكم تعلمون أنني لم أخدم شخصاً بعينه ولافئة معينة، بل كنت أعمل مع كل من كنت أظن به الخير وخلوص النية ، حتى رأيت بحمد الله استقلال بلادي بأم عيني. وأرجوه تعالى أن يحفظه لنا ويديمه علينا.

ياسيدي كنت ُقدمت لكم خبل شهرين كتاباً فيه اقتراح يفيد الجيش بمبلغ لايقل عن خمسة ملايين ليرة سورية على أقل تقدير يؤخذ من المزارعين دون أقل تعب أو ضجة. وطلبت في الكتاب تعيين وقت لمقابلتكم للبحث بهذا الاقتراح ولتقديم

الشكر لحكومتكم على ماقامت به من العمل الطيب في منطقة مرج عذراء. فضربت بكتابي عرض الحائط. فلم آخذ جوابه، كما أنه لم يعين لي وقت للمقابلة. وقد أعدت الطلب تلفونياً عدة مرات طالباً من المرافق الرئيس داوودي أخذ موعد للمقابلة فكان يعللني بالأوعاد كأني طالب وظيفة أو راج إحساناً.

وبالرغم من عدم إجابة طلبي بالمقابلة التي ليس لي منها أي نفع خاص. ورغم أنه لم يلتفت إلى اقتراحي فيؤخذ بعين الاهتمام تجاوزت عن كل هذا ولم أحفل بما لقيته من المعاملة الجافة التي لاتليق بي والتي لم أرها من الأخصام فضلاً عن الأصدقاء، واستغربت صدورها عن صديق قديم محب كالزعيم فوزي سلو الذي عرف باللطف والدماثة وحسن الأخلاق. وبالرغم من العوامل التي قامت بنفسي، والعراك الذي قام بين الإباء والواجب، أعود لتقديم الاقتراحات المربوطة بهذا الكتاب التي أظن فيها بعض الخير لهذا الوطن البائس. وإنني آمل أن لايكون نصيبها كنصيب اقتراحي السابق، الإهمال أو النسيان، راجياً أن تحوز منكم بعض الاهتمام متمثلاً بقول الشاعر:

وإن الذي بيني وبين بني أبي وبين بني عمي لمختلف جدا فإن اللذي بيني وفرت ُلمومهم وإن هدموا مجدي بنيت لهم مجدا

وختاماً لايسعني إلا أن أدعو لكم بالتوفيق وأرجوه تعالى أن يقدركم على خدمة هذا الوطن، ويساعدكم على النهوض به، لايصاله إلى الدرجة اللاثقة به، وقبول تحياتي واحترامي سيدي.

1907/7/

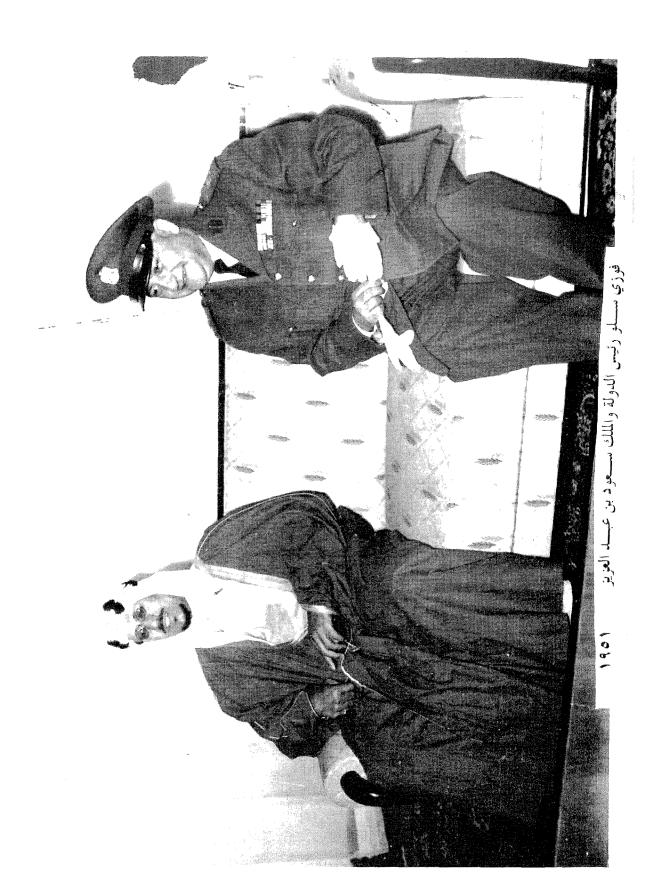

#### رسالة إلى اللواء محمد نجيب(١)

إلى رئيس وزراء وادي النيل، بطل الإصلاح المحبوب! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

لقد شعرتم أنه لم يبق عربي أو مسلم في سائر أنحاء المعمور إلا بارك عملكم المجيد الذي كنا نتظره من إخوان الكنانة منذ عهد بعيد، وقد أتمه المولى تعالى على أيديكم. فنعم مااختار المولى تعالى من عباده لصالح عباده. والخلق عيال الله، أحبهم إليه أنفعهم لعباده. أدام المولى توفيقكم وأحاطكم بعنايته وأبعد عنكم قرناء السوء والاستسلام للغرور.

أما بعد،

فتعلمون ياسيدي الرئيس أن من يتولى شوؤن الناس مهما كان على ثبات في عقيدته وإخلاصه، يتأثر بمن حوله من القرناء والحواشي والمرجفين الذين لايخلو منهم عهد، ولا يسلم منهم ذو سلطة. وإن مايأتينا به الزمن من الأحداث لهو أبلغ ماينبغي لنا من العبر.

ليس حادث فاروق أول حادث في التاريخ. وربما كان من خيرة المصلحين لو أراد الله أن يمتعه بطائفة مخلصة يتخذها بطانة وموضع مشورة. ومثله من سبقه،

<sup>(</sup>۱) – اللواء محمد نجيب، من ضباط ثورة ٢٣ تموز سنة ١٩٥٢ م، اختير رئيساً لمجلس الثورة. وياسمه أذيع بيان الشورة، وترأس الوزارة من ١ ايلول سنة ١٩٥٧ وحتى ١٨ حزيران سنة ١٩٥٣ م حيث أصبح رئيساً للجمهورية، وبعد سلسلة من المشكلات مع الضباط الأحرار، أعني من جميع مناصبه في تشرين الثاني سنة ١٩٥٤ و تولى عبد الناصر شؤون البلاد. توفي اللواء محمد نجيب بالقاهرة سنة ١٩٨٤ م عن ٨٣ عاماً، وله مذكرات سياسية من وجهة نظره. ونحن نرجح أن تاريخ رسالة البارودي هذه في أواخر سنة ١٩٥٢م.

وذو السلطة بحاشيته، إن كان مصلحاً وإن فاسداً، فهي التي تسوقه للخير إن حاول الفساد وكانت مخلصة، وهي تقوده للشر إن كان صالحاً وكانت هي الفاسدة. وهذا ما تعلمناه جميعاً من عبر التاريخ. وهذا الذي أقوله يعرفه أصغر تلاميلك، فلست معلماً ولكنى مُذكر .

لقد من الله جلت قدرته على العرب، إذ أنقذ أرض الكنانة من مهاوي شتى شأرفت على الانهيار فيها، لولا لطف الله بنا - معشر العرب والمسلمين - فجعل خلاصها على يد أخلص أبنائها وهو أنتم، فأنا لكم توفيقاً بكرمه يضن الزمن أن يأتي بأمشاله، فاجلعوا شكر الله على هذا التوفيق التغاضي عن أقوال المرجفين، والاستمساك بمبدئكم الصافي النقي.

#### ياسيدي الزميل!

ان حرية الصحافة مبدأ قبلته الأم كافة، وعلى الأخص رجال الإصلاح فينا إلا أن هذه الحرية تختلف كثيراً بين أمة وأمة، وشعب وشعب، بالنسبة لاعتبارات كثيرة لاتخفى عنكم. وإن من الكثيرين الذين أمدهم المولى بقوة الحجة والعارضة، وسحر البيان، يغتنمون تلك الحرية فيسيئون فهمها عمداً ويفسرونها لغير ما وضعت، معتمدين في ذلك على ظواهر البيان من الألفاظ ساترين ماوراءها. يكتبون أفظع الأهداف وأسوأ المعاني. هؤلاء ينبغي الحذر منهم.

إن واحب الصحافة تنبيه الناس وإرشادهم إلى مسالك الإصلاح وتوجيههم إلى مناهج الخير. أما الاستدامة على التعريض بالرجال ونشر الفضائح تحت ستائر الإخلاص ونشر الحقائق، فهذا لايدخل في نطاق حرية الصحافة، وبالتالي لا يكون توجيهاً للخير والموعظة الحسنة.

إنا نقرأ صحف القاهرة، وبقدر مايسرنا مبلغ قوتها في استقصاء الأخبار والحوادث وماتحمل من عبارات بليغة سهلة شيقة، نستاء من أساليب التوجيه فيها. حتى أصبحنا نعتقد بأن أولئك الكتاب ماسلكوا سبل الصحافة إلا للمتاجرة، بالأذى والإساءة للوطن وأبنائه، ونشر الفضائح بداعي الإخلاص والإرشاد.

ان التشهير بالفضائح، حقاً كانت أم باطلاً، لا يعود على القصود منها وحده، بل يشمل أبناء ذلك الوطن، ويجعلهم في أنظار العالم في درجة قصوى من الخمول والمهانة، فالمثابرة على الطعن بالشخص في مناسبة أو غير مناسبة والتشهير به بأفظع الألقاب والسمات والصور الكاريكاتورية يُمكن أن نعده منبعثاً عن إخلاص أو حسن نية، إنما هو التشهير والتشفي، إذ لافائدة للمصلحة العامة منه، فضلاً عن أن الإكثار من الحملات على نمط واحد يفسر للمصلحة الخاصة، دون العامة. وإننا نعطي الأعداء بمسكاً علينا، ونفتح لهم باباً واسعاً لاحتقار شعبنا والحط من كرامتنا.

فهل هذا هو الذي ينبغي لنا معشر العرب أن نفهمه من حرية الصحافة ياسيدي؟ إن «آخر لحظة» و «آخر ساعة»(۱) و «أخبار اليوم» و »الأخبار الجديدة»(۲) مافترت لحظة قبل حركة القطر الشقيق الأخيرة وحتى الآن من توجيه أشنع التهم وأحط الأساليب للنيل من رجالات الوادي البارزين. حتى إنهم لم يكونوا ليكتفوا بالرجال، بل رأيناهم يُشهرون بالنساء أيضاً بأشكال كاريكاتورية، الأمر الذي لايحتمل. ولقد رأينا من رجحان العقل والصبر مايدعو لإكبار وإجلال ضحية ذلك التشهير، وهو في إبان مقدرته إذ كان رئيساً للوزراء. وكل ذلك يعدونه في سبيل الإصلاح ومن حرية الصحافة، فهل ذلك كذلك؟

ياسيدي!

إنك مدين بالشكر لله تعلى على حسن توفيقك لعملٍ ماسبقك أحد إليه في الوادي بهذا الشكل المكلل بعناية الله. فهل لك أن تجعل من شكر المولى عليك أن

<sup>(</sup>١) - أصدرها محمد التابعي سنة ١٩٣٤ م بعدما ترك رياسة تحرير روز اليوسف، وكان من أكثر الصحفيين شعبية في مصر، وكانت كتاباته السياسية كفيلة بإسقاط الوزارة . توفي في القاهرة سنة ١٩٧٧ م، عن (٨١ سنة).

<sup>(</sup>٢) - أسسها مصطفى وعلى أمين سنة ١٩٤٤، وكانت مع آخر ساعة، تؤيد الملك وتهاجم الوفد منذ اليوم الأول، ولذلك لم يكن مستغرباً أن تهاجمه بعد الثورة.

أما الأخروان التوءم علي ومصطفى أمين فقد ولداسنة ١٩١٠ م وتوفي علي أمين فجأة في مكتبه بدار الأخبار سنة ١٩٧٦، وتوفي أخوه مصطفى العام الماضي ١٩٩٧ وشيع من دار الأخبار .

تنعم بالنظر في ثلاثة عندكم لا أدب لهم إلا نشر الفضائح التي بها يسيئون للوطن وأبنائه. فعندكم محمد التابعي ومصطفى أمين وأخوه علي أمين. وإني أتتبع مايكتبون منذ زمن بعيد، وأقسم بالله -وأنا غير حانث بيميني على اعتقادي - بأني مارأيت في كل ماكتبوا أو يكتبون شيئاً يفيد المصلحة العامة إلا الازدراء بالوطن والتنكيل بأشهر أبنائه، والتلذّذ بنشر الفضائح التي فيها تشويه سمعة الوطن وأبنائه في أعين الأجانب، وإفساح المجال لهم ليتكلموا بما يؤاتي آمالهم ونواياهم الاستعمارية.

أرجو أن لاينصرف قولي إلى التنويه بفاروق<sup>(۱)</sup> ، فهذا شاب مغتر "أفسدته حاشيته فاستغرق في حمأة الدنايا. والناس جميعاً يعرفون عنه ذلك، إن في الوادي أو في غيره من الأقطار الأخرى. ولاتثريب إذا ماكتب عنه كل ماينبغي الإطلاع عليه بمقدار لايتجاوز المس بكرامة أبناء الكنانة. فيقال عنهم -كما قال أحد الإفرنسيين خطاباً إلى محمد التابعي (وقد قرأت ذلك في إحدى كتاباته بالذات) حيث قال له مانصه بالحرف على ماأذكر: «إن مثل هذا الملك فاروق لو كان بيننا ماتحمكناه شهراً واحداً»، أو ألفاظ أخرى هذه فحواها.

أظن بأن محمد التابعي لم يشأ أن يفطن إلى قول هذا الإفرنسي، ومايراد منه، ولا إلى الهدف الذي أصابه. بينما كان محمد التابعي نفسه وأبناء قومه وبلاده ضحية تصريح ذلك الإفرنسي. وإن كلاً من محمد التابعي وصاحبيه مصطفى أمين وعلي أمين وأتباعهم لم ينكروا على صاحب التصريح، ولم يلتفتوا إلى الهدف، إنما سجلوا عبارة التصريح بالفخر وجعلوها على زعمهم من البراهين، فهل أساؤوا لغير الوطن وأبنائه؟ وهل خدموا إلا مصلحة الاستعمار؟ وليس بذلك فحسب بل بكل ما يعملون وهم بجميع ذلك عالمون.

<sup>(</sup>۱) - الملك فاروق بن فؤاد بن الخديوي اسماعيل، ملك مصر والسودان، تولى الحكم سنة ١٩٣٦ إثر وفاة أبيه، وأجبر على مغادرة مصريوم ٢٦ تموز سنة ١٩٥٢، فعاش في أوربا وتوفي فيها سنة ١٩٦٥ عن (٤٥)عاما.

ثم لنأت ياسيدي إلى شخصية مصطفى النحاس<sup>(۱)</sup>. إن سائر أرباب الاستطلاع في الشعوب فضلاً عن ذوي المصالح القومية بأرض الوادي خاصة والعالم بأسره لايعرفون رمزاً عثل بلاد الوادي تمثيلاً حقيقياً غير النحاس. كما يعرفون بأن لأبناء وطنه اعتماداً قوياً عليه وثقة مثلى بإخلاصه لوطنه. وإن أرباب المصالح الاستعمارية يعدونه العدو الأكبر رقم واحد لهم، والسور الأعظم الحائل دون رغباتهم منذ أكثر من عشرين عاماً. فهل يجوز لنا الآن أن نجعل هذا الرجل موضع الشبهة والازدراء بأعينهم. فإذا رضينا بذلك فبأية عين ينظرون إلينا بعد تجربة الرجل في مواقف شتى خلال هذا الزمن الطويل؟

أنا لا أريد أن أطيل عليك ياسيدي. وإنني لأعلم كشرة أعمالكم في هذا الظرف، إنما أرى أن ماذكرته لك الآن هو في طليعة ماينبغي أن نوليه من الاهتمام ونصرف في سبيل إصلاحه من الوقت. فلا تركن ياسيدي لأولئك المتحمسين المرجفين. إنما يعملون تجاراً بارعين في التشويش لاعماً لا مصلحين مرشدين للوطن.

وإذا كنتم بدأتم بتطهير أرض الكنانة، فأرى كوطني مُسلم، أن تبدؤوا بتطهير الصحافة من تجار البيان قبل تطهيرها من بقية الأدران. وإن الأحزاب إن لم تُطهّر نفسها فإن الشعب يُطهرها عند الانتخاب، ولاسبيل إلى ذلك غير الشعب الواعي.

أخذ الله بيدكم إلى كل خير ورعاكم بعنايته. وأرجو أن لاتعدُّوا ذلك فضولاً، أو تقولوا كما قال التابعي: رب البيت أدرى بالذي فيه، فإنني من أهل ذلك البيت. وكل عربي أو مسلم، إناثاً أو ذكوراً، هم كذلك، وإن من كان بعيداً خارج المعركة يلم عما يدور فيها ويحيط بها جميعها أكثر عمن هو فيها.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته (٢).

<sup>(</sup>١) - مصطفى النحاس باشا ١٨٧٦ - ١٩٦٥، سياسي مصري خلف سعد زغلول في رياسة حزب الوفد المصري، وترأس الوزارة مرات عديدة، واعتزل في داره بعد قيام الثورة، وكان واحداً من كبار الخطباء في مصر، وهو يضاهي الدكتور عبد الرحمن الشهبندر من وجوه كثيرة.

<sup>(</sup>۲) – ملفٌ ۸۶/ ۲۰۰.

# من فخري البارودي إلى الزعيم أديب الشيشكلي<sup>(۱)</sup> «حول مشروع الدستور الجديد»

أخي الزعيم أديب الشيكشلي المعظم (٢) ا

حيا الله مابكم من شمم سوري وإباء عربي.

والساعة فإني أكتبت إليكم ورائدي مصلحة هذا الوطن المفدى الذي تجرّدت في سبيله عن أي مطمع أو مطمح .

أكتب إليكم وقبلتي التي أتوجه إليها بقلبي قبل وجهي منفعة هذه الأمة التي مازالت مشرئبة أعناقها شاخصة أبصارها إلى يد نبيلة المقصد عفيفة المرمى، تحمل مشعل هدايتها في سبيل العلم الذي ينضح أفكارها وينير أفهامها ويقودها إلى معارج الرقي والتقدم في مضمار الحضارة، والعمل الذي يرفعها من الوهدة العميقة السحيقة التي حفرتها لها معاول المستعمرين وأيدي عبيدهم المستأجرين، والوحدة التي تجعل من أبنائها صخوراً صُماً في طود مرصوص، بناؤه يشد بعضا تحت حلم موحد الألوان يخفق كرياً عزيزاً من مشارف سواد العراق إلى مطارح الأمواج من شواطىء بحر الظلمات.

<sup>(</sup>١) -- ٨٤/ ٢٠٨ وقد نشرت في جريلة الفيحاء بتاريخ ٢٨/ ٦/ ١٩٥٣م .

<sup>(</sup>٢) - ولد في حماة سنة ١٩٠٩ وشارك في انقلاب الزعيم سنة ١٩٤٩ م، ثم قام بانقلاب على الحنّاري سنة ١٩٤٩، وأصبح بعد ذلك رجل الجيش الأول.

وفي سنة ١٩٥١ دفع باللواء فوزي سلو إلى الواجهة، ثم عزله وحل محله بعد انتخابات سنة ١٩٥٣، وغادر البلاد في شباط سنة ١٩٥٤ إلى السعودية ومنها إلى البرازيل ، وهناك اغتيل سنة ١٩٦٤م.

أكتب إليكم وأنا كما تعلمون قد قاربت السبعين من عمري، فلم يبق لي في حياتي من أمل غير أن تبلغ العروبة ذروة مجدها. ولم يترك لي تقدم السن ووهن الشيخوخة من القوة ما أستطيع معها أن أصول أو أجول في أية معركة انتخابية.

أخي العزيز!

تعرفون أنني قد أمضيت من عمري ما أربى على خمسين سنة وأنا أعمل في الحقل الوطني دون أن أهدف إلى أية منفعة خاصة. وما كان ولن يكون هدفي في يوم من الأيام السعي لدعم شخص أو هدم آخر. فأنا أعلم علم اليقين بأن الدول تزول، والأشخاص تزول، أما هذا الوطن فهو وحده الأزلى الذي لايفنى.

لا أريد أن أذكر الأعمال التي قدمتها لوطني وأمتي، فللدهر قلم وللتاريخ سبجل، وهذان الرقيبان العتيدان لايغادران من أعمال المرء، حسنت أم ساءت صغيرة ولاكبيرة، إلا ويرقمانها بمداد لا تمحوه الأيام ولاتطمسه الليالي ليوم حساب قريب أو بعيد، ولكنه آت على كل حال.

كنت أفضل البقاء منزوياً في العزلة التي اخترتها لنفسي بعيداً عن السياسة صابراً صامتاً، ولا أبدي ولا أعيد، عملاً بقول ابن زريق البغدادي:

علماً بأن اصطباري معقبٌ فرجاً وأضيق الأمر لو فكرت أوسعه

أما اليوم وقد رأيت دستور أمتي، وأنا الذي بذلت لمنفعتها ورفعتها طارفي وتليدي وأفنيت لكرامتها وعزتها شبابي وكهولتي. وماهذه الأيام القلائل البواقي من هرمي وشيخوختي بعزيزة علي او أثيرة لدي حتى أضن بها عليها، وأنا المنشد قول طرفة:

لعمرك إنّ الموتَ ما أخطأ الفتي لكا لطَولَ المرُّخي وثنياهُ باليدَ

أما اليوم وقد رأيت دستور أمتي يطرح للاستفتاء دون الأخذ برأي أحد من علماء الأمة أو خبرائها ، فإني أتقدم وقد طلبتم من أفراد الأمة إبداء آرائهم في

·دستورهم بهذا الكتاب راجياً من أخوتكم التمعّن في قراءة صفحاته والتدبر في تنفيذ مقترحاته وإلا فسبقي لقوابل الأجيال عبرة وذكري :

إن المتعارف عليه أن دستور أية أمه لا يمكن أن يوكل أمر وضعه إلى فئة مجهولة غير معلومة، أو أن يضطلع بحمل أعبائه رجل ما بمفرده، ولوكان هذا الرجل عالماً من علماء التشريع، أو فذاً من أفذاذ القانون، أو فنداً من أفناد الدساتير.

ولقد جرت عادة الأم على « انتخاب مجلس تأسيسي لوضع دستور حكيم تسير على هدية البلاد.

ودستور أمة مالايصلح لأمة غيرها، لاسيما إذا ترجم إلى لغة أمة تختلف نزعاتها ومشاربها وتربية أبنائها وأهدافها القومية ومراميها الوطنية عن الأمة التي وضع لها الدستور أصلاً. لأن الشرائع هي عادات، ولكل أمة عادات، ولكل أمة عاداتها الخاصة بها وظروفها التي يجب ان تُصاغ مواد قوانينها في قوالب شعبية وطنية تستلهم من صميم حياتها.

وأما الاستفتاء الشعبي بكلمة نعم أولا، وسواد الشعب لابفقه مرامي الدستور ولايفهم حتى كلمة الدستور ذاتها، فلا يعني أن الأمة قد اشتركت بوضع دستورها، وهو عمل غير قانوني لأن أكثرية الشعب جاهليون أميون، وجلهم فضلاً عن ذلك لا يملكون أمام الحاكم غير كلمة «نعم سيدي».

وماقيمة الأدلاء بالآراء، ومناقشة مواد الدستور المطروحة إذا لم يكن هناك من يُعدل مواده وفقراته في حالة تقدم أحد العلماء برأي صائب. والذي يبدو أن كل ماسيعطى عن الدستور وماسيدلى به من آراء سيذهب أدراج الرياح، ويصدق هذا الدستور آخر الأمر.

لقد كنت ُفي العام الماضي متفائلاً في أنكم ستسيرون بسورية سيراً حثيثاً إلى أهدافها المثلى. وكنت قد حبدت أعمال الشدة التي ضربتم بها على أيدي الموعة الحزبية لإيقافها عند حدها.

وكنت آمل أن تمضوا بسورية في ركاب الحضارة حتى تتبوأ مكانها اللائق بها بين الأم معتمدين بذلك على أخلص النوايا وأطهر الأيدي وأعف الضمائر وأنضج العقول وأقوم الآراء السديدة الرشيدة الحرة. فتقدمت إلكيم وإلى فخامة رئيس الدولة(١) بمذكرتين، اقترحت عليكم فيهما بعض الإصلاحات التي تؤول على الشعب على ظني باليمن والخير، وتؤوب منها الحكومة بالنفع المادي.

ولما لم أتلق من أحدكما على مذكرتي جواباً طلبت من المقربين منكم تعيين موعد أقابلكما فيه لأشرح لكما وجهات نظري وأطلعكما على ما أرى فيه النفع والخير للبلاد وأهلها، فكان الصمت منكما جوابي. فأخذت أبدي بصراحة واضحة متنزهة عن كل غرض رأيي إلى أقرب المقربين منكما ، عسى ان ينقل إليكما منه شيء يكون فيه بعض الفائدة للوطن.

ومن أهم ما افترضته قبل بضعة أشهر هو أن تؤخر الانتخابات النيابية لمدة أربع أو خمس سنوات تشكل خلالها لجان لجميع دوائر الحكومة تحت رئاسة علماء موثوق بقدرتهم وخبراء مطمأن إلى إخلاصهم ونزاهتهم لدرس قوانين الدولة دراسة كافية، وبحثها بحثاً دقيقاً عميقاً ووضعها بشكل يُوائم روح الأمة ويلائم عاداتها وظروفها ويتمشى مع قويم أخلاقها وسليم عقولها وموروث أمجادها، على أن يكون رئيس كل لجنة معلماً مدرباً للأعضاء الذين لا يصح أن يسلكوا في عدادها مالم يكونوا من حملة شهادات الدراسة الجامعية العليا ليسلك هذا الرئيس الخبير بأعضاء لجنته أقرب المسالك وأدناها من تأهيلهم إلى أن يؤدوا أعمالهم خير أداء بصورة تتمشى وطبيعة العصر الذي نعيش فيه.

ولابأس في أن يكون بعض رؤساء اللجان من الخبراء غير العرب الذين ليس لهم أي هدف أو مطمع سياسي موجه من حكوماتهم، إن وجد إلى هؤلاء من سبيل، وذلك لإعداد رجال دولة يكنهم حمل الأعباء التي ستلقى على كواهلهم في

<sup>(</sup>١) – اللواء فوزي سلو، الذي أعفي َمن مناصبه سنة ١٩٥٣، وتوفي سنة ١٩٧٢ م.

إدارة دفة الحكم في البلاد بحنكة وحكمة ودراية، والسير بالسفينة إلى شاطىء الأمان. ولكن رأيي هذا لم يُعتدبه ولم يُلتفت إليه، ووضع دستورنا بشكل ترك الباب مفتوحاً على مصراعيه لطعن الطاعنين بواضعيه المجهولين.

ولاشك أن هذه الأمة وسوادها كما أسفلت ستقبل به على عجره وبجره، وسيفوز برأي أكثرية غير دارية بالعواقب التي ستؤول إليها البلاد. ومهما مالقَتُ أقلام الكتاب، العهد الذي وضع به هذا الدستور، ومهما مالأت رجال العهد الذي أنشى فيه هذا الدستور غير شرعي ولا قانوني.

وأعود قبل الاختتام إلى نصح أخي أديب الشيشكلي أن يكون وضع دستورنا من قبل جمعية تأسيسية، أعضاؤها من حملة الشهادات العالية ذات الاختصاص، يُصار إلى انتخابهم انتخاباً حراً. ويعطى إليهم هذا الدستور ليدرسوه ويقروه أو يعدلوه. وبعد إقراره يصار إلى انتخاب المجلس النيابي. وبهذا لايترك الزعيم منفذاً للوم ولا مدخلاً لشك، ولا ثملة لهامز ولامز في جليل أعماله التي يقوم بها لرفع شأن الوطن وإعلاء كلمته!

وإني لا أجدبين يدي نصحي مايكون مسك الختام لهذا الكتاب أسمى وأجلّ من قول الله عزّ وجل: ﴿كتاب أنزلُ إليك فلايكن في صدرك حرج منه ولتنذر به وذكري للمؤمنين﴾(١).

دمشق في ۲۷/ ۲/ ۹۵۳ (<sup>۲)</sup>.

المخلص

<sup>(</sup>١) - الآية الثانية من صورة الأعراف.

<sup>(</sup>٢) - جرى الاستفتاء على الدستوريوم ١٠ تموز ١٩٥٣، وأذيع رسمياً أن (٨٦١ر٥١) من أصل (٨٦٤ (٨٦١) من أصل (٨٦٤ (٨٦٤) انخباً قد وافقوا على الدستور وعلى انتخاب الشيشكلي رئيسا للجمهورية -السياسة السورية والعسكريون/ ٢٣٨.

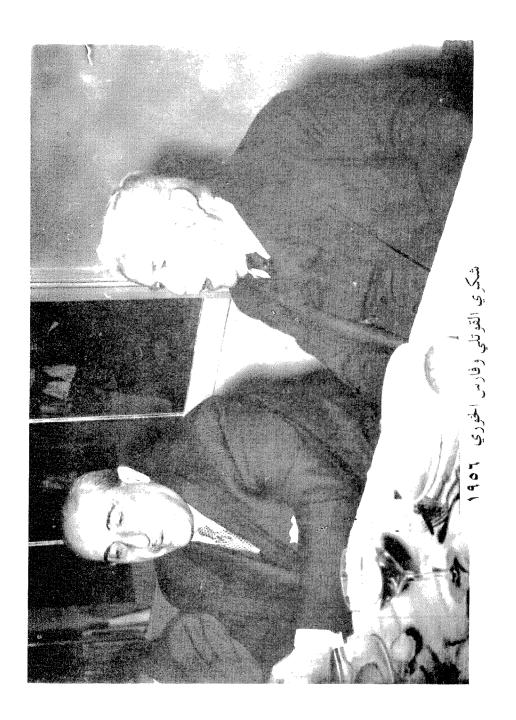

### سليمان القصار أبو عبدو

سكيمان أبو عبده القصار. ومن لايعرف القصار اليوم في دمشق؟ هذا الوطني الصامت الذي لم يفاخر بعمل أتاه، ولم يتبجّج بوطنية وفاها حقها من التضحية والإقدام.

توفي، رحمه الله، عام ١٩٥٣ بعد أن قضى أكثر من خمسين سنة وهو يعمل في الحقل الوطني دون ضجة ولا رغبة في الظهور. كان من الذين تشبعوا بالروح الوطنية في العهد العثماني. وقد تشرب هذه الروح من تلامذة أستاذنا الشيخ طاهر المغربي الجزائري. فكان إذا سمع حادثاً مثيراً للشعور الوطني يتأثر ويناصر المظلومين، ويقف في وجه الظالمين من رجال الحكومة العثمانية. ولم يترك أحداً من الشرطة أو الموظفين يعتدي على أحد من الأهلين.

وكان شقيق المرحوم الشيخ عبد الرحمن القصار (١)، الشاعر المشهور الذي سيكتب له فصل خاص في مذكراتي، سلط اللسان بالهجاء، يخافه الحكام وكبار «الذوات» فكان هذا مساعداً لأبي عبده بالدفاع عن الناس، وقد عاش حتى قارب

<sup>(</sup>۱) - عبد الرحمن بن عبد الحميد القصار، من أشهر شعراء الشام في أواخر العصر العثماني، ولد سنة ١٨٦٨ ، وتولى نظارة جامع التيروزي، ونظم مثات القصائد الوطنية ، تُوفي سنة ١٩٢٩م ودفُن في مقبرة عاتكة . أعلام الأدب والفن ١٩٣١م .

التسعين من عمره، وسُجن في قلعة دمشق أيام الثورة، وسوف يأتي ذكر ذلك في وقته.

أول مادفعه للظهور في مقاومة الأجانب، مظاهر ةوعد بلفور التي خرجت من المسجد الأموي. ولما وصلت المظاهرة ، التي زاد عدد المساركين فيها عن الخمسمائة شاب، إلى أمام سوق البورصة صاح أحد الشبان، وأظنه الدكتور الشهبندر، بصوت عال:

«لعينيك ياأبو عبده جميع هؤلاء الشبان فداء الوطن». فاختلط أبو عبده بالشبان وسار أمامهم يهزج ويصيح. وبدأ منذ ذلك اليوم إلى يوم الجلاء يعمل في أول صفوف المتظاهرين. وكان عماد الوطنيين في سوق الحميدية. وكل إغلاق للأسواق يجري يكون هو من اللجنة العاملة فيه. وكان لايترك صديقه الوطني الصامت المرحوم حسن أفندي الخياط. وسأفرد له فصلاً خاصاً إن شاء الله. ومن المشرف أن لاسم القصار معاملاته التجارية الخالية من أي غش. فكان رحمه الله في معاملاته التجارية مثال النزاهة والصدق. حتى إنه كان عمدة في فك اختلافات التجار التي تقع بينهم. كما أنه كان من عمدة الوطنيين في الميدان يقيم الحي ويقعده كلما وقعت حادثة من الحوادث المسيئة.

والميدان كان ولم يزل معقل الوطنية الحقة. وسيأتي شيء عن مواقف أهله المشرفة أمام الحوادث والانتخابات.

رحمك الله أبا عبده، وأسكنك فسيح جنانه، وكافأك على قدر خدمتك الأمتك ووطنك.

## حَذار من الصُّلح مع إسرائيل

حضرات رئيس وأعضاء اللجنة السياسية لجامعة الدول العربية المحترمين<sup>(١)</sup> بيروت

لقد انتهزت فرصة انعقاد لجنتكم في بيروت لبحث مشكة مسألة صلح العرب مع اليهود، وأرسلت إلى كل فرد منكم كتابي (كارثة فلسطين)، كما أرسلته من قبل إلى كل عضو من أعضاء المؤتمرات التي عقدت في سبيل فلسطين ليقرأ قراءة التبصر والاعتبار ويعلم منه مدى مايبيته اليهود للشعب العربي والبلاد العربية من ضغائن وأحقاد لايشفي غليلها الظامىء إلى شرب دمائنا إلا أن يحى ذكر آخر عربي من سجل الوجود.

وإني لأحذر كم اليوم، إذا امتدت أكفكم إلى إسرائيل بالصلح، من سخط الله وغضب العرب، ونشوب ثورة جائحة جامحة سوف لاتبُقي ولا تذر إذا استمرت نيرانها وانفجرت براكينها. ولن يعلم أحد غير الله مدى امتداد ألسنة لهيها.

فلقد تيقطت الأمة العربية يقظة حذرة واعية، وأصبح يومها غير أمسها، ولم تعد تهاويل الاجتماعات، وأباطيل التصاريح، وأضاليل الخطب لتنطلي عليها. . فاسمعوا وعوا وقدروا لأرجلكم قبل الخطو موضعها. . واحذروا ألاعيب الغرب الذي يسعى جاهداً لجعلنا عبيداً أذلاء خانعين خاضعين لنيره ونير اليهود.

.074/AE-(1)

فلا تصموا سجل تاريخ العروربة، بتوقيعكم على وثيقة الصلح كما وصم من قبل بالخزي والعاريوم وقعت اتفاقيات الهدنة التي أقيمت بيننا بين شرذمة من سفّاح ولغوا في دماء الأبرياء من الرضّع واليتامى والأيامى والعجزة القاصرين. فرضينا بذلك أن نجعل من هؤلاء أنداداً لنا يقفون في مصافنًا بين يدي التاريخ.

إياكم والرضا بالصلح..

واحذروا ثورة الأمة العربية . .

«واتَّقوا فتنة لاتصيبنَّ الذين ظلموا منكم خاصة».

وختاماً قد أعذر من أنذر . . وإني لكم لمن الناصحين .

دمشق في ۲۸/ ۱۹۵۳ (۱۹۵۳

المخلص فخري البارودي

### برنامج للإصلاح والتحرير(١)

أيها السادة!

كأن الأقدار التي شاءت لهذه الدار أن تقف خمسين سنة في وجه الأجانب، تدفع عن وطننا الحبيب كيد الكائدين وجور الجائرين، لم تشأ أن أغادرها إلى غيرها قبل أن تُسجّل لها في سجلات ذكرياتها صفحة تكون أسماؤكم الكريمة موضوع آخر اجتماع سياسي يعقد فيها. فأهلاً بكم وسهلاً، ولينقل التاريخ عن اجتماعكم هذا ماستتخذونه من مقررات تنفع الوطن وتعلى شأن الصحافة.

إنكم ياسادتي لاتجهلون ما للصحافة العالمية من أثر عميق في توجيه الرأي العالمي، ومالها من قوة فعالة في بث الدعاية بين أم الأرض.

وإنكم لتعلمون أن الخطر محدق بسورية، وإننا إذا لم نتدارك هذا الخطر بكل ماوسعنا من جهد، وبكل مااستطعنا من سرعة، غُلبنا على أمرنا، وقرعنا سنّ الندم حين لاينفع الندم.

وإني أرى أن الدعاية للعدو بتضخيم أعماله وتجسيم قوته مضرة بالوطن، ومسيئة لسمعتنا. وعلى هذا فإن من الواجب على كل فرد منا أن يحول دون هذه الدعاية التي تبثُّ الرعب في قلوب ضعاف الإيمان الذين لايؤمنون بأن لنا يوماً سنسحق فيه عدونا سحقاً ونجتته من الأرض التي بنى قصور خوادع أوهامه عليها، ونكشف الستار الصفيق الذي يخبىء وراءه حقيقة أمره الواهية المضعضعة.

<sup>(</sup>١) - ٨٤/ ٥٦٣ والرسالة موجهة إلى الصحفيين.

ولقد رأيت أن الواجب يدعوني لدعوة حضراتكم لهذا الاجتماع حتى نبحث في الأمور التالية:

١- الدعاية الدائمة لتهيئة الأمة العربية لليوم الموعود الذي سنستخلص فيه وطننا الجنوبي «فلسطين» من أيدي شـــذاذ الآفــاق الذين يضللون الرأي العــالمي بأباطيلهم وأكاذيبهم الملفقة الخادعة .

٢- توجيه حملات صحفية منظمة، تشترك فيها جميع الصحف، تطلب من دوائر الحكومة، دائرة فدائرة، الإصلاح بالتوجيه العلمي في كل ناحية من النواحي. والدوائر التي أرى وجوب الاهتمام بها هي:

أ- وزارة الزراعة، فليس في هذه الوزارة من الفائدة الزراعية للبلاد غير الاسم، إذ ليس فيها معلم أو موظف عملي. في حين أنها تعج بالموظفين والمعلمين النظريين. ويلادنا كما هو معلوم زراعية قبل كل شيء. فإما أن تصلح هذه الوزارة إصلاحاً تاماً حتى تستطيع أن تؤدي واجبها المفروض عليها، وإما إن تلغى.

ب- وزارة الصحة، فهي في حاجة ماسة إلى إرشادها والأخذ بيدها في الطريق الذي إن اتبعته أدت ماعليها للبلاد من الخدمة الصحية. فمستشفياتها ومستوصفاتها ومصحاتها مازالت بعيدة جداً عن الغاية التي وبُجدت من أجلها، وماتزال هذه المستشفيات والعيادات الصحية تقل كثيراً عن حاجة البلاد.

ج- وزارة المعارف، التي عليها من الأعباء مالا يحسن السكوت عنه في تقصيرها بالتوجيه العلمي الصحيح. فكأني بها لم تعد كونها معهداً يخرِّج الموظفين فحسب، كأن كل جهدها لم ينحصر إلا في تخريج هؤلاء الموظفين الذين زادوا كثيراً على حاجة البلاد. فعل هذه الوزارة أن تغير مناهج تعليمها الحالية إلى مناهج يضعها مختصون بشؤون العلم والتعليم حتى تخرج إلى حيز الوجود التعليم الزراعي والصناعي والاقتصادي وما إلى غير هذه من التعليم الصحيح الذي ينشىء لنا أجيالاً تكون في الوطن عماداً للعلم والعمل.

د- الإلحاح الدائم على الدولة، كائنة ماكانت الحكومة التي تتولى إدارة دفة الحكم في البلاد، لإسناد المناصب العليا لأهل الاختصاص والخبرة، ثم مطالبة الحكومة بإصرار وتصميم لتدريب الشعب بأجمعه تدريباً عسكرياً حتى نكون صغيرنا وكبيرنا، رجلنا وامرأتنا، على أهبة الاستعداد لأي خطر قد يدهم حدودنا، كما يفعل أعداؤنا وراء الحدود.

هـ- اجتماع صحفي يعقده أصحاب الصحف، ولو كل شهر مرة، للمداولة فيما يجب على الصحافة ان تقوم به لخير الأمة ومصلحة الوطن

وقبل اعملوا فسيرى الله عملكم والمؤمنون.

دمشق في ١٦ أيلول ١٩٥٤

فخري البارودي

### رسالة إلى الرئيس شكري القوتلي

سيدي صاحب الفخامة، رئيس الجمهورية المعظم (١) تحية من الله طيبة زكية مباركة، ويعد:

فهذه هي المرة الأولى التي أكتب فيها لفخامتكم عن قضية شخصية، وما كنت أريد، ولا كان يجول بخاطري يوماً، أن أشغل بالكم الكريم، ولاسيما في مثل هذه الظروف الدقيقة الحرجة بمثل هذه القضية الشخصية، ولكن الزمن وغيوبه في علم العليم الخبير، قد اضطرني وأحوجني لأكتب لفخامتكم في موضوع يخصني ولايتعداني . ولو لم تصلنا تلك الحقوق الوطنية الراسخة ولو لم تربطنا هاتيك الأواصر القومية الوثقى، لما تجرأت على مفاتحتكم بمثل هذا الأمر الذاتي .

تعلمون ياسيدي أني قد فرزت حصتي في قرية الجرباء بعد تقسيمها بيني وبين ورثتها، منذ سنوات. ولقد وقفت غاية جهودي على إدارتها إدارة صحيحة، آملاً أن تدرَّ علي مايسدُّ حاجتي. فحفرت بها أربع آبار، وجهزتها بمضخات ومحركات ألمانية حديثة. وقد كلفني ذلك مبلغاً كان فوق طاقتي، مما اضطرني لاستدانة بعض المال من بنك سورية ولبنان، والبعض من المرابين الدائنين، أو أصدقائنا من التجار الأكرمين.

ولقد مضت هذه السنون الثلاث ، وأنا انتظر فرج الله، والفوائد تتراكم، ولكن ياللأسف كانت سنين عجافاً أجدبت أيامها وأمحلت مواسمها، فخرجت منها جميعاً بخفي حنين، مما زادني خسارة على خسارة، وأوقعني تحت عب من الديون

<sup>(1)-34/717.</sup> 

كانت وطأته فوق طاقتي . . ومافي إلا طاقة الإنسان . كما أنها اضطرتني لصرف قسم كبير من واردي من شركة الأسمنت على هذا المشروع الفاشل ، لعجزي عن إدارته بنفسي وأخلاق العمال .

ولما لم يعد بإمكاني الدوام على العمل عزمت على بيع حصتي من قرية الجرباء لسد الديون وشراء بناية أحصل من إيجارها على مصروف داري اللازم الضروري. ولكن لسوء الحظ أوقفت الظروف الحاضرة البيع والشراء كما تعملون. وقد وقفت موقفاً يُعجزني عن إيجاد مايسدد الدين، وأزيد على ذلك أنه يكاد يعجزني عن إيجاد مصروفي الخاص الذي أعيش به في داري عيشة الكفاف، وهذا المآل العصيب الذي الت إليه حالتي، والموقف الحرج الذي «لبكني» وأوقفني حائراً وأنا على مفترق طرق الحياة هو الذي ألجأني مرغماً إلى تكليف فخامتكم بمساعدتي في قضية تنقذني من الحاجة وتقيني من أن أريق ماء وجهي وأنا أمد طلب العون والمساعدة إلى غير الله عز وعلا، وإلى غير فخامتكم.

وطلبي هو أن تسعوا فخامتكم لدى الحكومة المصرية لتسمح لي باستيراد كمية من الرز المصري يدفع ثمنها في القاهرة جنيهات مصرية من حساب تاجر مقيم أو صاحب أملاك عن أتمكن من إقناعه من أصدقائي السوريين الذين لهم أموال في القاهرة مقابل رهن جميع ما أملكه في الجرباء مع داري التي أسكنها، والمبلغ المطلوب شراء الأرز به هو خمسون ألف جنيه، أعيدها لأصحابها في مدة ثلاث سنوات.

وإذا أخذ الله ببدكم وساعدتموني بهذا الأمر تنقذوني من هذه الهوة وتسترون وجهي وتُسدون إليّ يداً جليلة أحفظ بها الذكري الحسنة مدى حياتي .

وحاشا أن يلقي شيخ مثلي تقدَّمت به السنون عُسر عيش في عهدكم الميمون. أدامكم الله ذخراً للوطن وعماداً للأمة وسنداً لإخوانكم في الجهادين: جهاد في مسالك الحياة، وجهاد في سبيل الله والوطن.

دمشق في ٧/ ١٢/ ١٩٥٦

فخري البارودي

## رسالة إلى الرئيس جمال عبد الناصر<sup>(۱)</sup>

#### سيادة الرئيس!

لاشك أن كلمة توجهونها سيادتكم، أثناء أسبوع الجزائر، إلى العالمين العربي والإسلامي لمقاطعة فرنسا مقاطعة كلية ستوقف فرنسا الباغية الطاغية عند حدها، ثم تردُّها عن هذه المجازر التي أغرقت أرض الجزائر في بحور من الدماء والدموع.

ونحن على يقين من أن استعمار فرنسا الذي مازالت جذوره الخبيثة تمتد وتعمق وتتأصل منذعام ١٨٣٠ إلى يومنا هذا، سيستأصل بالمقاطعة الكاملة الشاملة التي تعم أقطار العالم العربي والإسلامي وأقطار الدول المحبة للسلام، والمناضلة من أجل الحرية، ولاسيما الدول التي اشتركت في مؤتمر باندونغ الذي انعقد في إندونيسيا، وفي مؤتمر تضامن الشعوب الآسيوية والإفريقية الذي عقد موخراً في القاهرة.

وإذا ما أحكمت مقاطعتنا لفرنسا المستعمرة اهتزت أسواقها التجارية وتقلقل ميزانها الاقتصادي، وزادت مشاغلها، وتعقدت مشاكلها، وأجبرت على إعادة

 <sup>(</sup>۱) – الملف ٨٤/ الوثيقة ٥٥٥.

النظر في قضية الجزائر، فحاولت أن تنجه اتجاهاً جديداً معاكساً لكل ما تقدمت به من حلول شوهاء، كانت بعيدة كل البعد عن الحق والواقع.

والله سبحانه وتعالى يحقق كل ماتهدفون إليه، ياسيادة الرئيس الجليل، من خير وعزة لهذا الوطن العربي الحبيب الكبير.

دمشق في ۳۰ / ۱۹۵۸

المخلص فخري البارودي



الرئيس جمال عبد الناصر والملك سعود بن عبد العزيز ١٩٥٩ -٣٦٩ اوراق فخري البارودي ق٢-م-٢٤

## لقاء مع المشير عبد الحكيم عامر(١)

في الساعة الواحدة من يوم السبت الاقع في ٩/ ٨/ ١٩٥٨ طلبني المشير عبد الحكيم عامر، بناء على تكليف اللواء أركان حرب جمال فيصل، للبحث معي في شؤون مكتب الدعاية للمقاومة الشعبية. فدخلت واستقبلني بلطفه المعهود نظراً لكثرة أشغاله. قلت له بأنى سأتكلم بموضوعي تلغرافياً.

إن المقاومة الشعبية في دمشق بحاجة للعناية. وإني أشكو من قلة الضباط والرتباء. فالجيش الذي يتراوح عدده بين ١٠٠ و ٢٠٠ ألف له دوائر عديدة ومكاتب ومحاسبة، ونحن نجند الأمة ببضع ضباط، وهذا لا يجوز. فأرجو إصدار الأمر بساعدتنا لإعطائنا بعض الضباط والرتباء لسد حاجتنا.

أما بالنسبة للدعاية فإن الجيش ليس لديه المال الكافي لإعطائنا إياه، والدعاية لازمة. وقد أسست هذا المكتب وفكرت أن يكون مكتب دعاية للدولة لا للمقاومة فقط. وقد أخذت على عاتقي تمويل هذا المكتب بأخذ عشرة قروش سورية -لامصرية - من كل فرد، فساعدوني عسى أن يوفقني الله لخدمة هذه الأمة. والله يوفقكم لما فيه الخير.

فأجابني: بأن الدعاية لازمة وواجبة. وإن كانت الدعاية للأمة تكون أحسن من حصرها بفرع واحد، وهو موافق على هذا المكتب. وقرأ التعهد الذي وضعناه

<sup>(</sup>١) – ملف ٤/ الوثيقة ٦٣١.

للمكتب، ووافق عليه. وقال: يجب أن يُعمل به في مصر أيضاً. فقلت: إن شاء الله بعد تأسيس مكتبنا ستجدون منه فائدة، وتطبقون هذه ا لأصول في القاهرة.

وعندي فكرة ثانية، وهي أن نستفيد من أبناء الفن، الذين يؤخذون للجيش بتشكيل فرق تكون جاهزة للمسارح العسكرية التي ستؤسس في المستقبل. وإني مستعد للإشراف على هذا العمل والقيام به. فوافق على الفكرة بكل رضا، وقال عسى أن تطبق أيضاً في مصر. ووعدته بتقديم برنامج مفصل للعمل، ووعدته وأنا أدعو لهذه الدولة بالتوفيق والنجاح.

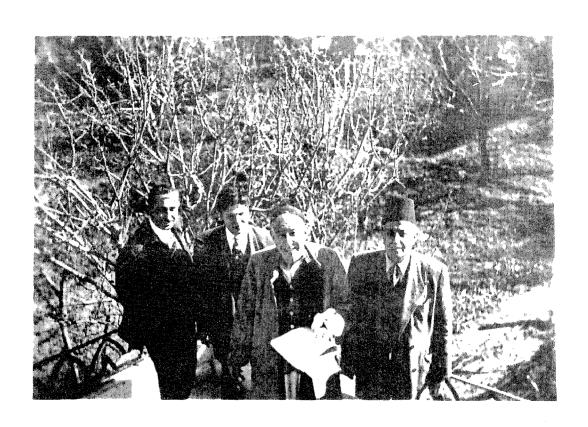

في دار البارودي في ساحة الأمويين -٣٧٣-

### رسالة إلى الرئيس جمال عبد الناصر

#### سيادة الرئيس!

لما فتح العراق من قبل جيوش الفتح الإسلامي جاءت هند بنت النعمان إلى الأمير، وطلبت منه إعطاءها قرية غامرة تقوم بإصلاحها وتقوى بها على متاعب الحياة. فكتب إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بذلك، فأمره بإعطائها ما طلبت. وبعد التحري لم توجد قرية غامرة في جميع العراق. فكتب إلى الخليفة يعلمه بذلك. فأمر أن تُعطى قرية عامرة. فأجابت إنني شاكرة للخليفة هذا العطاء، ومعتذرة عن عدم قبوله لأنني أملك والحمد لله مايكفيني.

وها أنتم أولاء تسلمتم البلادعامرة ومافيها قرية غامرة، فأرجو أن تبقى في ظل رعايتكم الحسنة على ماهي من عمرانها وأن تزيد.

سقت هذه الحكاية بمناسبة قيام الوحدة بين سورية ومصر، وصدور قانون الإصلاح الزراعي الذي رأيت فيه مجالاً للقول. مع العلم بأنني غير مشمول لأحكامه.

#### ياسيادة الرئيس!

إن تربة الأراضي في الإقليم الشمالي تختلف عن تربة الأراضي في الإقليم الجنوبي تماماً من حيث تعدد أنواعها وغزارة الأمطار في بعض أقسامها وضاّلتها في البعض الآخر، وانحباس الأمطار عن بعضها، وجفاف التربة في غيرها. كما أن

الأراضي السقي تختلف عن بعضها من حيث قربها من العمران وبعدها عنه فهي في الأولى مرتفعة أثمانها، وفي الثانية منخفضة الأثمان.

ولأضرب لذلك مثلاً: لقد خصص لكل مالك كبير ثمانون هكتاراً (١) من الأراضي السقي. وهذه الثمانون هكتاراً تبلغ قيمتها في غوطة دمشق مليونين ومائ ألف ليرة سورية، بينما تساوي في أراضي الجزيرة مايقرب من سبعين إلى مائة ألف ليرة سورية. ومن هذه المقارنة يتضح الفرق الكبير في قيم الأراضي السقي بين كل من أراضي الغوطة والجزيرة وأمثال هذا الفرق كثيرة في مدن حمص وحماة وحلب واللاذقية ودير الزور وغيرها، . جيث تختلف الأسعار باختلاف الأقطار.

أما الأراضي البعلية فهي تختلف أيضاً اختلافاً كبيراً لا يتصوره العقل، من حيث اختلاف مواقعها. فالأراضي البعلية الموجودة بالقرب من دمشق لا تتنتج محصول إذا لم يصبها مطر غزير في الشتاء. مع أن غيرها من الأراضي لا تنتج المحاصيل إلا إذا كانت كمية الأمطار فيها غير غزيرة. وهذا ماثل للعيان تماماً في أراضي حوران والزوية. أمافي منطقتي القلمون والقريتين فقد جرت العادة أن لا يأتي هاتين المنطقتين موسم جيد إلا كل عشر سنوات أو اثنتي عشرة سنة تقريباً. وتسمى هذه الأراضي بـ (الأراضي العشرية)، أي أن مستثمري هاتين المنطقتين يقلمون أراضيهم ويزرعونها في كل عام فلا يجنون إلا النذر اليسير منها أو لا يجنون الشاسع ينهما. وقد أطلق على كلا المنطقتين تعبير الأراضي البعلية يتضح البون الشاسع بينهما. وقد أطلق على كلا المنطقتين تعبير الأراضي البعلية.

لذلك كان من المستحسن أن تراعى في التوزيع قيم الأراضي لا مساحتها، حتى تتحقق العدالة بين الجميع بالسواء. أي أن تخمّن قيمة الدونم أو الفدان في أجود أرض مروية وبعلية، ونحسب حصة الملاكين بالنسبة للمساحة الواردة في القانون وبالقيمة التي يحصل عليها في الأرض الجيدة يعطى الملاكون الموجودون في

<sup>(</sup>١) – الهكتار يساوي ٠٠٠ر١ م٢، والثمانون أكتر من ٨٥٠ دونماً بلغة اليوم، وهي مساحة شاسعة جداً.

بقية المناطق مساحة من الأراضي السقي أو البعل تعادل في القيمة قيمة الأرض الجيدة.

ثم إن القانون تضمن مفعولا رجعياً مدته ثماني سنوات، فهل من العدل والإنصاف ان يطالب بإلغاء بيع جرى قبل تاريخ القانون إما عن حاجة، وإما عن ضرورة، وإما بسبب عوامل أخرى؟ إن هذا أمر خطير الشأن يحسن إعادة النظر فيه والرجوع عنه. ولنلق الآن نظرة إجمالية على مشروع القانون برمته ولنتحقق إذا كان ضرورياً تطبيقه أم غير ضروري. إن في سورية أراضي شاسعة داخلة في أملاك الدولة، وأولى بالدولة أن توزع هذه الأراضي الشاسعة بين الفلاحين بالدرجة الأولى. حتى إذا ماقصرت عن حاجة الفلاحين عمدت إلى توزيع أراضي المالكين الأفراد.

#### ياسيادة الرئيس!

إن كشيراً من أصحاب الأراضي الكبيرة أفنوا حياتهم وأموالهم في استصلاحها واستثمارها، وقاموا عشاريع فردية للزراعة الواسعة تعجز عنها دولة، حتى بلغ الدخل القومي مابلغ في السنوات الأخيرة من الوفرة، ولا يجوز بوجه من الوجوه أن يقضى على تلك الجهود والأموال والمشاريع مع وجود أملاك الدولة التي تسد الحاجة و تزيد.

إنّ الجهود الفردية في سورية كثيرة جداً. وقانون الإصلاح قضي على هذه الجهود، وأثخن حياة أصحابها وأوهن قواهم. وسيكون من شأنه تقلُّص نسبة الدخل القومي ونقصان الإنتاج وليست هذه النتيجة هي التي هدفت إليها الغاية من إصدار القانون. إن الدولة عندنا مازالت في حاجة إلى تضافر جهود الأفراد مع جهود الدولة لبناء مستقبلنا الاقتصادي وكياننا السياسي. ولابد للدولة من حماية الفرد أيا كان شأنه حتى تستطيع الإفادة منه كعنصر فعال في حياة الأمة. وواقعنا لم يصل بعد إلى المستوى الذي يجعلنا في غنى عن الجهود الفردية .

ياسيادة الرئيس!

اسمحوالي وأنا الشيخ الذي جرّب الحياة في هذا الأقليم، وأفنى مراحل عمره في التجربة والاختبار ومقاومة الاستعمار ونشدان الحياة الحرة الكريمة أن أنصح بتأخير تنفيذ هذا القانون مؤقتاً، والبدء بأراضي أملاك الدولة كتجربة حتى إذا ما بحت عمد إلى تطبيق القانون على الملاكين والمزارعين، هذا إذا بقيت هناك ضرورة أو حاجة لتنفيذه. ذلك أن هذا القانون سينزل الكثير من الكوارث بأسر كريمة ساهمت في بناء اقتصاديات البلاد، بالإضافة إلى مساهمتها في مقاومة الاستعمار ونيل الحرية والاستقلال. وليس في مصلحة الدولة أن يعيش الألوف من أبنائها في حالة بؤس وضنك، وفي معزل عن المشاركة في بناء المستقبل والوطن للجميع. وشعار الدولة حماية الجميع لا التمهيد للقضاء على هذه الحماية.

واليوم، لقد وقفت جميع الأعمال الزراعية وفتحت هوة كبيرة بين الفلاح والمالك سترون نتائجها قريباً. لقد توقف كثير من المزارعين عن دفع الديون، وسيتوقف ألوف المزارعين قريباً عن دفع ديونهم، كثيرة كانت أم قليلة، حسب الأراضي التي يمتلكونها. ولذلك أرجو الانتباه إلى هذا الأمر وتلافي الأخطار قبل وقوعها.

ياسيدي الرئيس!

إن لهذا القانون محاذير جمة، مادية ومعنوية، والأمل كبير أن تأمروا سيادتكم بإجراء دراسة عميقة له من قبل لجنة حيادية ذات خبرة واختصاص وتجرد، قبل الشروع في تنفيذه وظهور المآسي الاجتماعية والنتائج الاقتصادية التي لانراها بوجه من الوجوه في مصلحة الجمهورية العربية المتحدة.

سدّد الله خُطاكم، وزاد في توفيقكم، ولا توَّه لكم رأياً، والسلام. ٤/ ١٩٥٨/١١

فخري البارودي

ملاحظة: قدمت من هذه النسخة صورة إلى السيد عزة عبد الوهاب، وكيل وزارة الإصلاح الزراعي في سورية ورئيس البعثة.

### رسالة إلى الدكتور نور الدين كحّالة

سيادة الدكتور نور الدين كحالة رئيس المجلس التنفيذي للإقليم الشمالي: يسرني كمواطن عربي في الجمهورية العربية المتحدة. أن أبدي رأيي وما أعتقده في قانون هام صدر منذ وقت قريب.

ذلك أن قانون الإصلاح الزراعي من القوانين ذات الأثر الخطير في حياة الإقليم واقتصاده، ومما يترتب عليه نتائج ذات بال بالنسبة لفريق كبير من أبناء الإقليم، سواء من مزارعيه أو فلاحيه أو كل من يتصل أمرهم به من قريب أو بعيد.

وكان بودي أن أرفع تقريري المرفق لكتابي هذا مباشرة إلى سيادة الرئيس جمال عبد الناصر. غير أنني آثرت أن أعرض الموضوع عليكم وعلى رئيس بعثة الإصلاح الزراعي إلى الإقليم الشمالي السيدة عزة عبد الوهاب، قبل ذلك. ففعلت وقدمت له نسخة عن التقرير. ثم تحدثت إليه طالباً تأخير تطبيق القانون مؤقتاً ضمن المدة المحددة فيه، وهي خمس سنوات. على أن يكون البدء بأراضي أملاك الدولة كتجربة إذا مانجحت عمد إلى تطبيق القانون على الملاكين والمزارعين. هذا إذا بقيت هناك ضرورة أو حاجة لذلك.

وأنا لاأشك بعد في أن نيَّة الحكومة الموقّرة حسنة، وغايتها من هذا القانون هي إصلاح الزراعة. والآخذ بيدها نحو الأفضل. ولكن الأمر في رأبي وأرجو أن يخيب الله ظني، أن هذا القانون سيكون شؤماً على البلاد.

إني أرجو رفع تقريري المرفق الى سيادة الرئيس المحبوب، عسى أن يكون من وراء ذلك فائدة للبلاد، والسلام.

دمشق في ٥ تشرين الثاني ١٩٥٨ (١)

فخري البارودي

(١) - نُشر الردُّمف صلاً على لسان سيد مرعي وزير الإصلاح الزراعي في عدد المصور ١٩٥٨/١٢/١٢ م.

## رسالة إلى المشير عبد الحكيم عامر

#### بسم الله الرحمن الرحيم

سيادة المشير!

من نعم الله -جلت قدرته-علي أن أمدً لي في عمري حتى رأيت بأم عيني ماكنت أتمناه، منذ نشأتي الأولى، هذه الوحدة تتحقق بين مصر وسورية، كخطوة أولى في سبيل الوحدة العربية الكبرى. وأن أسعد بقوة الاتحاد تنمو شيئاً فشيئاً، حتى أصبح العالم يحسب لهذه القوة حساباً، ولم يكن ليقيم لها أي وزن.

واعتماداً على تأييدي المطلق لهذا العهد، وبوادر النجاح والفلاح مازالت تتأرجح رأيت من واجبي كجندي قديم في موكب القومية العربية أن أريح ضميري فأستلهمه بعض الملاحظات التي أعتبرها واجباً حتمياً على كل مواطن.

كما سمعت رئيسنا المحبوب يخطب، أو يتحدث، أو يصرّح، أو رأيته يعمل، ازددت قناعة بأنه الزعيم العربي الوحيد الذي جعل همه الأكبر رفع شأن العرب وتوحيد صفوفهم ودعم أهدافهم القومية عن عقيدة وإيمان راسخين.

جاء في الأمشال أنه قيل لعنترة بن شداد: كيف تستطيع أن تضرب ألفاً من الرجال؟ فأجاب حين يكون ورائي ألف رجل.

والرئيس -مدالله في عمره- في حاجة إلى أن يكون جميع معاونيه مضافاً إليهم جميع رجال الدولة، على غراره يعملون ضمن اختصاصهم وخبرتهم، بعون من إخلاصهم على تنفيذ رغباته وتحقيق أهدافه وتطبيق برامجه. إن تغيير الحكومات بالانقلابات أو بغيرها لا يكفي إنقاذ الأمة من الروؤس الفاسدة في الإدارات إذا مابقي سائر الأعضاء في ركودهم وتقاعسهم عن أداء الواجب. فإذا ظل الأمر بين رئيس يأمر، وموظفين لا ينفذون أوامر رئيسهم، انتشرت الفوضى في البلاد. وكم من عضو فاسد في جهاز الدولة غير مجرى التاريخ.

الديمقراطية كلمة محببة إلى الشعوب. ولكنا مع الأسف أصبحنا نشاهد كثيراً من الدول التي تدِّعيها على غير حقيقتها تتخبَّط في مآزق حرجة لا يعلم إلا الله مدى ماستحدث من أضرار. فالعبرة في تطبيق النظم والمذاهب الاجتماعية لا في طريقة تشريعها ووضع برامجها.

#### ياسيادة المشير!

نحن اليوم على أبواب مرحلة جديدة، في تأسيس كياننا الدولي. وغداً سيفتت مجلس الأمة. ولست أدري مقدار تفهم أعضائه لنظام الاتحاد القومي بروحه وبجوهره. ولست وحدي في حيرة من الأمر، مهما حاولت فهم الشروح والتفسيرات التي تصدر كل يوم عن شخص مسؤول أو أشخاص غير مسؤولين. وقد اجتمعت إلى كثير من أعضاء الاتحاد وسألتهم فأجابوا أنهم لايعرفون شيئاً عما سيفعلون. وغالباً ماتكون قيمة الأعمال الباهرة على حسب تفهم رجال هذه الأعمال، لقدسية الواجبات الملقاة على عواتقهم بنصها وروحها.

إن الدعايات المضللة التي توجه ضدنا كثيرة واسعة الانتشار. وإن أخصامنا كثيرون، وهم مفرطون في الغنى، ولهم مدارس خاصة ينشئون فيها دُعاتهم ويرسلونهم إلى جميع أقطار الدنيا لتشويه أعمالنا الصالحة. فما بالك بالأعمال غير الناضحة. ونحن مع الأسف لن ندرك حتى الآن مدى ما يفعل سلاح الدعاية. فأهملنا هذا السلاح، ولم نعدً له الأجهزة الكافية لردً الدعايات بدعاياتنا المضادة.

إن الدولة الناشئة عادة لاتخلو سياستها الإنشائية من أخطاء وإنما تظهر قوة الدولة في تحري أخطائها، وابتكار الأساليب لتصحيح هذه الأخطاء. وإني أرى بعين

مجردة مخلصة ونظرة بريئة من كل غرض، أن من جملة أخطائنا الإنشائية، ولعل من أكبر هذه الأخطاء، قانون الإصلاح الزراعي. هذا القانون الذي كنت قدمت تقريراً عنه في حينه. وكان تقريراً أجملت فيه مارأيت من معايب ومواقع الضعف. وسهوت عن فظاعة المادة الثانية التي تحرم أولاد صاحب الأرض إرثهم مهما كان عددهم. وتحصر ذلك بزوجته وثلاثة من أولاده فقط. وكم يحزنني أن أقول إن اهتمام أخصامنا بذلك التقرير وبما جاء فيه كان أكثر من اهتمامنا نحن. فأخذوا يستغلون بعض ماجاء فيه عن حق وعن غير حق.

وفي يقيني أن الواجب يقضي إزالة الممنوع بعد أن زال المانع. ، ذلك لأن النتائج السيئة التي نشأت عن تطبيق هذا القانون كانت أعظم مما نتصور. ولايطيق الشعب الكادح المناضل أن يتحمل سوء هذه النتائج أمداً طويلاً لأن في ذلك إرهاقاً جسيماً له وقتلاً لكل نشاط، وقضاء على كل أمل له في مستقبل باسم.

إن الحالة الاقتصادية في البلاد تدعو إلى التفكير العميق. فالمواسم الشتوية جاءت سيئة ثلاث سنوات متتالية. وبدأ الفقر ينيخ بكلكله على بعض المناطق. وفي الموقت نفسه تسرب الخوف إلى نفوس الناس، سواء من تتائج بعض القوانين، كقانون إنشاء المؤسسة الاقتصادية، وقانون تأميم بنك مصر، وقانو ن العمل الموحد، وقانون النقل. وغير ذلك. أو من نتائج الإشاعات التي تلتها والتي تنتشر انتشار النار في الحطب. فهذا يقول إن دولتنا اشتراكية ولن تبقى فيها ملكية صناعية أو زراعية أو عقارية لأي مواطن. وذلك يدعي بأنه سمع بأشكال وأنواع من استيلاء الدولة على أموال الناس، مما يشابه البلاد الاشتراكية المتطرفة كيوغوسلافيا.

فهذه الإشاعات سببت القلق والخوف في نفوس أصحاب المشاريع والأموال. فمنهم من يكتم قلقه إلى حين وقد هرب كثير من المواطنين قسماً كيير من أموالهم. ومنهم من أخذ يهرب أمواله إلى بلد قريب أو أطلق الحرية والربح إلى مالانهاية، وتطرف في ذلك حتى طبق سرية الحسابات في المصارف وإعفاء فوائد الودائع من الضرائب. وبدأ يبحث في إلغاء ضريبة الدخل. وبين القلق والتخوق في

وعدم الطمأنينة، وبين هذه المغريات من كل نوع يقف أصحاب المشاريع وروؤس الأموال في معركة لن تكون نتائجها لخير الاقتصاديات بلدنا. وقد تزول الثقة من النفوس. وإذا فقدت الثقة فالخطر واقع لاسمح الله. وفي ذلك تهديد لبرامج التصنيع والتنمية الاقتصادية ولنقدنا ولمستوى معيشة شعبنا، وبالخلاصة تهديد لكياننا.

والحل سهل وبسيط، وقد جربتموه ياسيادة المشير بأنفسكم يوم جئتم أول مرة في مهمتكم السامية. فقد أعطتيم بعض التصريحات المطمئنة التي أزالت كل قلق وخوف. وأصدرتم التشريعات المشجعة، وأفهتم الناس أن الدولة لاتريد أن تحل محل الأفراد في الشركات، وأنها تشجع رأس المال الخاص، فانطلق الناس في مشاريعهم بعد ركود. وكانت نهضة، وكانت انطلاقة، نستطيع أن نفخر بها اليوم، فطمئنوا الناس، وأرسلوا لجنة من علماء اختصاصيين في هذه الأمور، حيادين بعيدين عن النزعة الحزبية، يعرفون حالة الإقليم معرفة دقيقة، ومطلعين على روح بعيدين في هذا البلد. وأعطوا هذه اللجنة الصلاحيات اللازمة لبيان كل مايتراءى الأهلين في هذا البلد. وأعطوا هذه اللجنة الصلاحيات اللازمة لبيان كل مايتراءى لها من أخطاء أو صواب كي تضع المقترحات المجدية والحلول اللازمة لتوقيف مالايكن تطبيقه من القوانين الصادرة، خصوصاً قانون الإصلاح الزراعي وقانون العمل الموحد، وتعديله ما بما يتفق والمصلحة العامة. وقد سبق أن عدل قانون الإصلاح الزراعي في الإقليم الجنوبي مرات عديدة.

ياسيادة المشير!

إن الرجوع عن الخطأ خير من التمادي فيه. وفقكم الله إلى مافيه الخير والصلاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

فخري البارودي

تمست المذكرات

### إلى روح المرحوم فخري البارودي

مات وجه دمشق، مات كرم دمشق، مات أناقة دمشق، مات وفاء دمشق، مات وفاء دمشق، مات ظرُف دمشق، مات المساهم الأكبر في استقلال سورية والمساهم في استقلال البلاد العربية، مات قائل بلاد العرب أوطاني، مات شاعر دمشق بأعماله وروحه وحديثه، مات المتفقد للمعوزين والمستورين في دمشق، مات العطف واللطف في دمشق، مات عنوان دمشق، مات والمستورين في دمشق، مات العطف واللطف في دمشق، مات محبوب دمشق، مات زهرة دمشق، مات وغيم دمشق، مات من لا تجد بديلا عنه دمشق، مات محجة دمشق الجميلة، امتحت آخر صورة لدمشق القديمة، مات كعبة الظرفاء، مات محجة الفنانين، مات مقصد الأدباء، مات مقصد الوفود، مات صديق الجميع، مات معبوب المجميع، مات الموحد بين الارستقراطية والديمقراطية، مات حبيب الأكابر والصعاليك، مات حبيب الشعب، مات زعيم الشعب، مات من لا تموت ذكرياته، مات من لا ينتهي الكلام عن مزاياه، مات من لا تكفي الدموع لبكاه، مات من شخصه مطبوع في القلوب، مات زين دمشق، مات شباب دمشق، مات عطر دمشق، مات خمر دمشق، مات مجد دمشق، مات فخري البارودي.

بيروت ٥١/٥/١٩٦٦

أحمد الصافي النجفي

# فهرس القسم الثاني

| العرب والأتراك                          | ٣   |
|-----------------------------------------|-----|
| انبعاث الحركة العربية                   | ۱٥  |
| مسألة البلقان                           | 40  |
| الامتيازات الأجنبية في البلاد العثمانية | ۳۱  |
| الفنادق والخانات والتجار في دمشق        | ٣٧  |
| عباية                                   | ٥١  |
| وفاء الكلاب                             | 00  |
| كتابي إلى مخطوبتي، وما جره علي          | ٥٩  |
| حمام العرس سنة ١٩١٢                     | 75  |
| لا، لمؤتمر باريس سنة ١٩١٣               | ٦٧  |
| علي الزركلي، الشاب الوطني               | ٧٣  |
| رسالة من صالح جودت                      | ٧٧  |
| معتقلو الافرنسيين كرهائن                | ٨١  |
| نادي الفنون الجميلة-انطاكية - سورية     | ۸Y  |
| حزب الاستقلال الجمهوري                  | 11  |
| تأبين الشيخ عيد المحسن الكاظمي          | 10  |
| رسالة إلى بطرك الموازنة                 | 19  |
| رسالة إلى رئيس الوزارة الفرنسية         | • • |

| ١.١ | برقية إلى رئيس جمعية التجار في بيروت              |
|-----|---------------------------------------------------|
| ١.٣ | برقية إلى المفوض السامي بدمشق                     |
| ١.٥ | الدعاية التركية ضد سورية                          |
| ١.٩ | طلبت مدعي عام المحكمة الافرنسية إلى المبارزة      |
| 110 | معالي الأخ الكريم مكرم باشا عبيد                  |
| ۱۳۱ | أحوال القضاء والجزيرة وحوران                      |
| 140 | الدعايات الشيوعية والفاشستية والتركية في حلب ١٩٣٧ |
| 144 | المكتب العربي القومي للدعاية والنشر               |
| 180 | المكتب العربي للدعاية والنشر في حلب               |
| 101 | حول فرع المكتب في حلب                             |
| 104 | فرع المكتب العربي في ادلب                         |
| 171 | الدعوى على جريدة النهضة البيروتية                 |
| 170 | الخطر المحدق بالكتلة والوطن                       |
| 179 | تقرير مقدم إلى رئيس واعضاء الكتلة الوطنية         |
| 140 | التقرير الأخير إلى سعد الله الجابري               |
| 174 | رسالة إلى حسني تللو                               |
| ١٨٥ | أنا والأمير عبدالله                               |
| 147 | الأمير والكتلة والإنكليز                          |
| ۲.۳ | حكايتي مع عبد اللطيف لايقة                        |
| 717 | الهموم تحاصرني                                    |
| 770 | أخلاق الناس                                       |
| 770 | أنا ودمشق                                         |

| 137          | كتاب مرسل إلى حضرة الجنرال ويغاند                   |
|--------------|-----------------------------------------------------|
| 787          | من محمد كردعلي إلى فخري البارودي                    |
| 729          | رسالة إلى الضمير الإنكليزي                          |
| 777          | مردم بك والحفار في بغداد                            |
| <b>P</b> F Y | رجالات شرق الأردن يطلبون الالتحاق بسورية            |
| <b>YV</b> 1  | رسالة إلى الأمير عبد الله بن الحسين                 |
| <b>YY0</b>   | عريضة مقدمة إلى الجنرال كاترو                       |
| 444          | برنامج اقتصادي مقدم إلى السلطات البريطانية في سورية |
| ۲۸۰          | دار رعاية الأيتام                                   |
| 490          | ملحمة ٢٩ أيار الخالدة                               |
| <b>799</b>   | بطل قرية الضمير يوم ٨ حزيران ١٩٤٥ ·                 |
| 411          | الفوضي في معلولا                                    |
| ٣١٥          | الإذاعة                                             |
| 277          | من أسرار الهدنة بين سورية وإسرائيل                  |
| 440          | حي على الفلاح                                       |
| 779          | التطوع في الجيش                                     |
| ٣٣٣          | رسالة من علي ماهر إلى البارودي                      |
| 779          | رسالة إلى اللواء فوزي سلو                           |
| 737          | رسالة إلى اللواء محمد نجيب                          |
| 729          | من فخري البارودي إلى الزعيم أديب الشيشكلي           |
| ۳٥٧          | سليمان القصار – أبو عبدو                            |
| 809          | حذار من الصلح مع إسرائيل                            |

| 177         | برنامج للإصلاح والتحرير           |
|-------------|-----------------------------------|
| <b>۳٦</b> ٥ | رسالة إلى الرئيس شكري القوتلي     |
| ۳٦٧         | رسالة إلى الرئيس جمال عبد الناصر  |
| 271         | لقاء مع المشير عبد الحكيم عامر    |
| 400         | رسالة إلى الرئيس جمال عبد الناصر  |
| <b>***</b>  | رسالة إلى الدكتور نور الدين كحالة |
| ۳۸۱         | رسالة إلى المشير عبد الحكيم عامر  |
| ۳۸۰         | الى روح المرحوم فخري البارودي     |

1999/1./16 ٣...

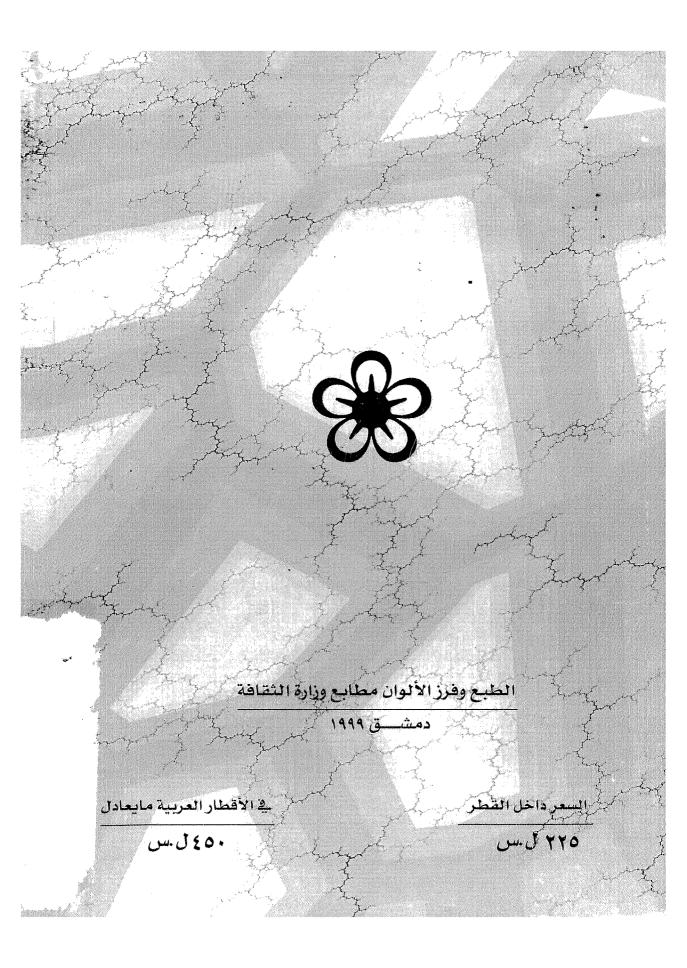